# 25

مختصر أخيار الخلفاء للامام الفقيه العلامة على بن أنجب المعروف بابن الساعى البغدادى تغده الله برحته آمين

وقال فى كشف الظنون فى تاريخ ابن الساعى وهو على بن أغيب البغدادى المتوفى سنة عرب وهو تاريخ كبير بزيد على ثلاثين مجلدا وله تاريخ آخر لشعراء عصره وله أيضافي هدا الهن تاكيف كثيرة منها أخبار الخلفاء وأخبار المصنفين وأخبار الحلاج وأخبار المدارس وأخبار قضاة بغداد والجامع المختصر ومناقس الخلفاء والمعلم الاتابكي والمقابر المشهورة وغرر المحانسة وطبقات الخلاء وغيرة في

رسيعة الاولى) بالمطبعة الاميرية سولاق مصرالحيم المين سنة ١٣٠٩ همرية

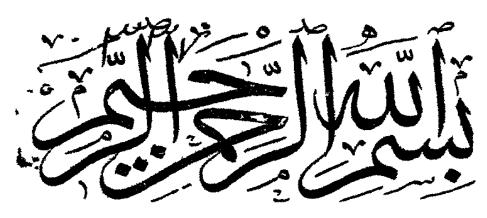

وقال الشيخ النقيه العلامة الفاضل المنفن على بن أنجب يعرف بابن الساعى المغدادى رجمه الله تعالى رجة واسعة

الجدنه المنزه عن الزوال والانتقال من حال الى حال وصلى الله وسلى نبيشه ورسوله سيدنا محد بحرالفضل وكنزالكال وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وغجوم الاقبال وبعدى فهذا دفتر مختصر وسفر مقتصر سميته (أخبار الخلفاء) التمس مدى أن أجعده على هذا المدوال من تجب على اجابة سؤاله ويتعين على دمتى القيام بتعقيق آماله والله المسؤل أن يمن باكاله وأن يتفضل على مؤلفه باصلاح أحواله وحسبنا الله وأميل وهو الهادى الى سواء السيل

لماقضى الله بانقضاء دولة الخلف الاربعة الراشدي اعتالا الهداة المرضيين تصر قت الأقدار الربانيه والا حكام الالهيه باطهار دولة الامويين فبرزوا بالامن وحكوا وتحكوا ألف شهر أولهم معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه و آخرهم مروان بن محدب من وان ويلقب بالجاروعد تهم أربعة عشر نفرا وبندل مروان الحارا نقطعت دولتهم وانقرضت سلطنتهم وأشرقت بعدهم الاقطار الاسلامية بظهو رالدولة العباسية ودار خلافتهم بعداد والكوفة



وعدة الملفا منهم سبع وثلاثون خليفة في أولهم أبوالعباس السفاح واسمه عبد الله بن مجدب على برا عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله وهي قرية قرب الكرك من أرض الشام نزلها مع أخيه ابراهيم بن مجدبالجمية وهي قرية قرب الكرك من أرض الشام نزلها جده على أبو مجد السجاد بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهما وأم على هذا زوعة بنت مسروح بن معد يكرب كان عالما زاهدا عابدامولده ليلة الجعة استة أيم بقيت من شهر رمض ال سنة تسبع وثلاثين من خلافة أمير المؤمني على بن أبي طالب عليه السلام وتوقى بالجمية وكان يصلى في كل يوم وليسلة ألف ركعة بق على ذلك نيفا و خسين سنة وكان أجل قريش ومن أحساب اوعبادها وزهادها وكان على ذلك نيفا و خسين سنة وكان أجل قريش ومن أحساب اوعبادها وزهادها وكان على ذلك نيفا و خسين سنة وكان أجل قريش ومن أحساب اوعبادها وزهادها وقالوا أيم الاميران هذا الذي قدم اليك مناوالينا وذلك أن عبد الله خطب الينا فرق حناه ابنة عمل المنافق الوا أما البيعسة قاله بيا يع على انه والله أشرف من يزيد وأكرم أما وأبا فبايع عن من كندة ولم يبايع هورضوان الله عليه عنه كدة ولم يبايع هورضوان الله عليه عنه كدة ولم يبايع هورضوان الله عليه عنه والمه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة اله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الهم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة ا

(وأماابراهیم بن محدب علی) فانه كان له دعاة كثیرة منهم زیادا بو محد مولی همدان و بقال ان الذی بعث محدب علی ارسله الی خواسان و منهم حرب ب عثمان مولی بنی قیس و سلیمان بن كثیرو مالك بن الهیشم و غیروا حدو كلهم قتاوا و متسل بعضهم و حدس بعضهم فعل ذلك بهم عال بنی آمیة ولازال الامی یتفاقم و شدیعة بنی العباس تسكاثر حتی توقی محدب علی العباسی و قام مكانه ولاما براهیم الذی سسبق د كره و كار له دعاة منهم أبو مسلم الخراسالی القهرمانی



وكان ذادها واتفق مع ابراهيم المد كورعلى أن يتوجه الى العراق ويدعوله فأذن له فى ذلك فبايعه ابومسلم وتوجه الى خراسان ودعا الناس الى ابراهسيم المذكور واجتمع عليه جاعة وبايع والابراهيم ولم يزل أمر أبى مسلم يعلوجتى كثر جعمه فعلم به العامل على خراسان من جهمة مروان الحارف كذب الى مروان الحاريعله بذلك وكتب اليه

أرى تعت الرماد وميض جر \* وبوشك أن يكون لهاضرام وان لم يطفها عقد المعقوم \* يكون وقود اجت وهام فقلت من التعب ليت شعرى \* أأ يقاط أميسة أمنيام

فلاوقف مروان على كاب العامل بخراسان أرسل فامسك ابراهيم من الجيمة فلما أمسك ابراهيم علم أنه ميت فنعى نفسسه الى أهل بيته وأمرهم أن يخرجوا من الجيمة وأن يسيروا الى خراسان صحبة أخيه عبدالله المعروف بالسفاح ابن محدين على بن عبدالله بن العباس وأمرهم بالسمع والطاعة له فورجوامعه مختفين وأمّا ابراهيم قانه لما حضرالى مروان الجمار بسوكا قيده وحبسه في سرّان حتى مات في الحبس وأما عبدالله أخوه فانه سارياهل بيته الى الكوفة في سرّان حتى مات في الحباسر الوأبومسلم ببايع الناس له بخراسان عمائية أنهر ثم اشتهرا مره واجمع الماس عليه وكثرجعه فسمع مروان الحياد فقصده في مائة ألب وعشرين ألف مقاتل فبعث اليه عبدالله جيشافيه عشرون ألفا في مائة ألب وعشرين ألف مقاتل فبعث اليه عبدالله جيشافيه عشرون ألفا في مائة ألب وعشرين ألف مقاتل فبعث اليه عبدالله جيشافيه عشرون ألفا الحياد وسعه عبدالله بن على فسار اليه والتي الجعان بالباب فانه زم جيش مروان الحياد وسعه عبدالله ولم يزل منه زما وهو يتبعه حتى دخل مصرفت على فقصه الحياد على نيع المان فاحتزراً سسه وأحضرها الى عبدالله بن على فقصه المناط عن المان فاحتزراً سسه وأحضرها الى عبدالله بن على فقصه المناط عن المان فاحتزراً سسه وأحضرها الى عبدالله بن على فقصه المناط عن المان فاحتزراً سسه وأحضرها الى عبدالله بن على فقصه المناط عن المان فاحتزراً سسه وأحضرها الى عبدالله بن على فقصه الله كان يبيع المان فاحتزراً سسه وأحضرها الى عبدالله بن على فقصه المناط عن المان فاحتزراً سه وأحسرها الى عبدالله بن على فقصه المناط عن المان فاحتزراً سه وأحد و قام اليه تراسه وأحد و قام اله عبدالله عن المان فاحتزراً سه والمان فاحتزراً سه والمناط و المان فاحتزراً سه والمراك فوقع وقام اله والمان فاحتزراً سه والمان فاحتزراً سه والمان فاحتزراً سه والمان فاحتزراً المان فاحتزراً وهو يتبعه حتى دخل مصرف و المان فاحتزراً والمان فاحتزاله والتقرار والمان فاحتزاله والمان فاحتران والمان فاحتزاله والمان فاحتران والمان والمان فاحتران والمان فاحتران والمان والما

فاءته وقفاخذت لسانه وذلك فى ذى الحجة سنة ا ثنتن وثلاثن ومائة وعره اثنتان وستون سنةوخلا فته خس سنن وعثمرة أشهر ونصف وهو آخر ملاك بنى أمية وعدتهم أربعة عشر كاسبق ومدة ملكهم ألف شهر تم بعث عبدالله ابن على برأس مروان الحار الى ان أخيه عبد الله ب محدد المعروف بالسفاح وعرقه بالفتح فسحدال فاحسكرالله تعالى واستقر المفاح وهوعب دالله بن مجدن على نعبدالله ن العباس في الخلافة وهوأ ول الحلف اء العباسيين وكانت أول خطبة خطبها بالخلافة في الكوفة بوم الجعمة لاثنتي عشرة ليلا خلت من شهروبيع الاول وقسل بويع رابع عشروبيع الاول سنة اثنتن وعشر بنومائة ولماأصبح الناس يوم الجعه فالمذكورة ليس الجند السلاح واصطفوا لخروج أى العياس السفاح وأبق ابالدواب فركب رذونا أبلق وركب من معه من أهل بيته فدخلواد ارالامارة عمر جالى المسعد فطب وصلى بالناس تمصعدالمنبرحن بودع لهبالخلافة فقام في أعلاه وصعدهم داودين على فقام دونه فتكلم أبوالعياس فقال الجدنته الذى اصطفى الاسلام انقسه وكرامه وشرفه وعظمه واختاره لنافأ يده نناوجعلناأ هلاوكهفه وحصنه والقواميه والذابين عنمه والناصرين له فالرمنا كلمة التقوى وجعلما أحقيها وأهلهاوخ شابر حمرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأنشأنا من آيائه وأنبتنامن شحرته واشتقنامن تبعتمه جعلهمن أنفسناعز بزاعليه ماعبتنا حريصاعلينا بالمؤمنين رؤفارحما ووضعنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الاسلام كالمايتلي عليهم فق لسارك وتعالى فما أبزل من محكم كابه (انمايريدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وقال تعالى (قل لاأسالكم عليه أجرا الاالمودة في القربي) وقال (وآندر

عشمرتك الا قربين) وقال (ماأفاه الله على رسوله من أهمل القرى فلله وللرسول واذى القربي) وقال (واعلوا أنماغمتم منشي فانته خسم وللرسول ولذى القربي) فأعلهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من النيء والغذيمة نصينا تكرمة لناوفضلا علينا والله ذوالفضل العظيم وزعت الشامية الضلال أنغ برناأحق بالرياسة والسياسة والخلاف تمنا فشاهت وجوههم ولمأيهاالناس وبناهدى الله الناس بعد ضلالتهم ويصرهم بعدجهالتهم وأنقدهم بعدهدكتهم وأظهر االحق ودحض الباطل وأصلح شامنهما كان فاسد اورفع بناالحسيسة وغم بناالنقيصة وجع النرقة حتى عاد الناس بعد العداوة أهل التعاطف والبروالمواساة فى دنياهم واخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم فتم الله ذلك منة وجهعة لمحدصلي الله عليه وسلم فلما قبضه الله السهوقام بالامرمن بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهم حووامواريث الائم فعدلوافيها ووضعوهامواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خاصامنها نم وثب شوحرب وبنوم وانفانتب ذوها وتداولوها فحاروا فيهاوا ستأثر وابها وظلوا أهلهابماسلا اللهلهم حيناحتي آمفوه فالمآمفوه انتقم منهم بأيدينا وردعليناحة ناوتدارك بناأمتنا ووالى نصرنا والقيام بأمن نالين ناعلى الذين استضعفوا في الارض وختم بنا كالفتنم بناواني لا رجوأن لا يأتيكم الحورمن حيث جاءكم الخبر ولاالف ادمن حيث جاءكم الصلاح ومانوفي قناأه للابيت الابالله باأهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم ينسكم عنه تحامل أهل الجورعليكم حتى أدركم زمانساوا تاكمالله بدولتنافأنتم أسعدالناس بناوأ كرمهم علينا وقد زدتكم في أعطما تسكم ماثة درهم فاستعدّوا فأناالسفاح المبيح والثنائر المنيح وكانموعو كافاشتدعليه

الوعك فجلس على المنبر وقام عمداودعلي مراقى المند فقال الجدلله شكرا الذى أهلا عدونا وأصاراله مامرا ثنامن بسنامحدصلي الله عليه وسلم أيها الناس الا تأقشعت حنادس الدنياوا نكشف غطاؤها وأشرقت أرضها وسماؤها وطلعت الشمس مطلعهاو بزغ القرمن مبزغه وآخدالقوس باريها وعادالسهم الى منزعه ورجع الحق ف ذصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرجة بكم والعطف عليكم أيهاالناس اناوالله ماخر جنافي طلب هذاالام لنكثر لحينا ولاعقيانا ولاتحفرنه وإولانبني قصراوا فالخرجتنا الاتفة من ابتزازهم حقناوالغضب لبني عمناوما كرهنامن أموركم فلقد كانت اموركم ترمضنا ونحن على فرشناو يشتدعلينا سوءسرة بني أمية فكم واستنزالهم ا واستئثارهم فيشكم وصدقاتكم ومغاغكم عليكم لكم ذمة الله سارك وتعالى ونمةرسوله صلى الله عليه وسلم ونمة العباس رجه الله علينا أن نحكم فيكم عا أنزل الله ونعل فيكم بكاب الله ونسرفي العامة والخاصة بسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتبالبني حرب بن أمية وبني من وان آثر وافي مدتهم العاجلة على الأجلة والدارالفانسة على الدارالساقية فركبوا الاثام وظلوا الاثنام وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروافى سيرتهم فى العباد وسنتهم فى البلاد وخرجوافى أعنة المعاصى وركضوافى ميدان الغيجهلا باستدراج الله وأمنالمكراته فأتاهم بأس الله ساتاوهم ناعون فأصحوا أحاديت ومنقواكل ممزق فيعداللقوم الظالمن وأدالنا اللهمن مروان وقدغره بالله الغرور أرسل لعدة الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه أظن عد والله أن لن نقد درعليه فنادى عز به وجعمكايده ورجى بكائيه فوجد دأمامه ووراءه وعن عينه وشماله من مكرالله و باسه و نقمته ما أمات باطله و محاضلاله وجعل دا ترة السوء به

وأحياشرفناوع زناورة اليناحقناوارثنا أيها الناسان أمرا لمؤمنسن نصره انتهنصراءز والفاعادالي المتربعد الصلاة لاتنه كاروأن يعتلط يكلام الجعة غمره وانماقطعه عن استقام الكلام شدة الوعث فادعوا الله لا ممرالمؤمنين بالعافية فقدبد لكمانته عروان عدوالرحن وخليفة الشيطان المتسع السفلة الذين أفسدوا في الارض بعداص الرحها بايدال الدين وانتهاك حرمة المسلمن الشاب المكتهل المتهل المقتدى يسلفه الابرار الاخمار الذين أصلحوا الارض بعد فسادها عام الهدى ومناهم التقوى فعير الناسله بالدعام والواأهل الكوفة اناوالله مازلنا مظاومين مقهورين على حقناحتي أتاح الله شيعتنا أهل خراسان فأحيابهم حقناوأ بلجبهم حجتنا وأظهر بهم مدولتنا وأراكم اللهبهم مالست تنتظرون فأظهر فيكم الخليفة من هاشم وبيض به وجوهكم وأدالكم على أهل الشام ونقل اليكم السلطان وأعز الاسلام ومن عليكم امام منعه العدالة وأعطاه حسن الابالة فخذواما آتاكم الله بشكروالزمواطاعتشاولا تتخدعواعن أنفسكم فان الامرأمركم وإن ليكلأهل مت مصراوا أيسيم مصرنا ألاوانه ماصعدمنبركم هذاخليفة بعدرسول اللهصلي المهعليه وسلم الا أمرالمؤمنى على بنأى طالب وأمرا لمؤمنين عبدالله بن عجد وأشارسده الى أبى العماس السفاح واعلوا أن هدذا الامر فسالس بخارج مناحتي نسله الى عيسى بن مريم عليه المسلام والحددلله على ما أبلانا وأولانا تمزل أبو العياس وداودين على أمامه حتى دخه ل القصرو أجلس أخاه أباجعفر إلمنصور بأخذالسعة على الناس في المسعد فلم يزل بأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر ثم المغرب وجنهما لليل فدخل تمخرج بعدأيام يسدة جدامعسكر ابحمام أعسن واستخاف على الكوفة عمداودوبعث عمعبدالله الى أبي عون بن يزيدب مرزور وفرق أحماء الحالديارالثائرة ولازال يفتل و يعطم حتى أبادالدولة الأموية وقتلت عساكره مروان وفته تمصر ومن العبائب أن مروان لم صرع ساحية أبى صيرسبق اليه رجل من أهل المكوفة كان يبيع الرمان فاحترز أسه وأحمر أمير عسكر بنى العباس أن يقص لسانه فقطع فأخذه هر فقال الامير كم نرى العبائب والعبر من الايام هذا لسان مروان قد أخذته هر وفي ذلك يقول الشاعر

قسد فتحالله مصرعنوة لكم \* وأهلات الفاجر الجعدى اذظلا فسلال مقسوله هر يجرّره \* وكان ربل من ذى الكفر منتقما وسيروا الرأس الحالسفاح فوصله وهو بالكوفة فلما رآم سعد غرفع رأسه فقال الجدلله الذى أظهرنى عليك وأظفرنى بك ولم يبق نارى قبلات وقبل رهطك أعدا الدين وتمثل

لويشربوندمى له يوشارجهم \* ولادماؤهم للغيظ تروينى وكان السفاح قدأمن جماعة من بن أمية منهم سليمن بن هشام فد حسل على السفاح شبل بن عبد الله وفى مجلسه منهم تحوت عين رجلا فأنشد شبل المذكور

أصبح المسلت ثابت الآساس \* بالبه اليلمن بنى العباس طلبوا وترهاشم فشفوها \* بعدميل من الزمان وباس لاتقيلن عبد شمس عنارا \* واقطعن كل رقلة وغراس ذلها أظهر رالتودمنها \* وبها منكم كرالمواسى ولقد عاظنى وغاط سوائى \* قربهم من غارق وكراسى أنزلوه المحيث أنزله الله اللهوان والاتعاس

واذكروامصرع الحسن وزيدا \* وقتيلا عانب المهراس والقتىل الذى بحرّان أضمى \* ثاومابسى غربة وتناسى فلاسمع السفاح القصيدة أخذته رعدة وزمعة فالتفت بعض من كانحاضرا من بني أمية الى من بجانبه وقال قتلنا والله العبد غصاح السفاح بالخراسانية ويلكم خذوهم فأخذتهم الخراسانية بالدباس حى وتعوا ومددواعلهم النطوع وفرشوا الاخوان ووضع الطعام فوقهم وأكاوا والناس يسمعون أنينهم حتى مانواكلهم وقال السفاح ماأكلت في عرى أكلة أهنأمن هذه الاكلة ثمر وفعوا الطعام وجروا بأرجلهم ورموهم فى الطرق فأكل أكثرهم الكلاب محفرلهم حفروأ لقوافيه وأمرالسفاح بنيش قبوربني أمية فنبش قبرمعاوية وقبريز يدولده وقبرعبدالملك بنمروان وقبرهشام ولده فوجد صحيحا فصلب أتزل فأحرق ثم تتبع من بق من بنى أمية فلم يفلت منهم غير رضيع ولمار أى من بق منهم ذلك اختفوا وتدسسوافي البلادوه ربء بدالر حن بن معاوية بن هشام بن عبدالماك الى بلادالاندلس فومات السفاح بالجدرى فى ذى الحجة سنة ست وثلاثمن ومائة وكان له يوم مات ثلاث وثلاثون سنة وقيل ست وثلاثون وقيل شمان وعشرون سنة وكانت ولايتهمن ادن قتل مرواب الى أن يوفى أربع سنين ومن ادن بويع اله بالخلافة الى أن مات أربع سنين وعمانية أشهر وقيل وتسعة أشهر منهاتمانية أشهر يقاتل مروان وكانجعداطو يلاأ بيض أفني الانف حسن الوجه واللحية وأمهريطة بنتعسد الله ينعبدالله بنعبد المدان الحارث وكان وزيرهأ بالطهم بعطية وصلى عليه عمعيسى بنعلى ودفنه مبالانسار العسقة وخلف تسعجباب وأربعة أقصة وخسسراو بلات وأربعة طيالسة وثلاثة مطارف خزوكات وفانه بالانبار وقدعقد لاخيه أبي جعفر عبدالله المنصورين

#### محديا لخلافة من بعده وجعله ولى عهد المسلين

# وخلافة أبى جعفر المنصور عبدالله بن محد بن على بن عبدالله ابن عباس رضى الله عنه

لمانوفى السفاح كان أبوجعفر بمكة وقدعهدله أخومبا فللافة وجعل العهدفي توبوخمه بخامه وخواتم أهل سته فأرسل بعدوفاة السفاح الحالمن ورفلقه الرسول بمنزل صفية فقال صفت لناان شاءالله وكان المنصور ملكا جليلامهسا أعطى فى وم واحد عشرة آلاف ألف درهم أعطى لكل عممن عمومت مألفي ألف درهم وكانوا أربعة أعمام وأعطى لعيسى بنموسى الني ألف درهم هذاعلى ماشهر بهمن البخل وتسميته بأى الدوائق لبخله وهوالذى بني مدينة بغدادوغرم عليهاأربعة آلاف ألف دينار والدأفي بنائها سنة خس وأربعين وماثة وهي مدينة عظيمة ذكرالطبرى في تاريخه أنه كان بهاستون ألف حيام وقد عما للنصور اءهاسنة نسع وأربعن ومائة وهي تشتمل على سبع محلات لاتفتقر محلة منها الىغدىرهافالاولى بالحانب الشرقى الرصافة شاها المهدى ين المنصور حين ضاقت بالرعمة والحندسنة احدى وخسبن والثانية مشهدأى حنيفة والثالثة جامع السلطان والرابعة مدينة المنصور بالحانب الغربي وتسمى باب النصرة وكان بهائلانون ألف مسعدو خسة آلاف جام والخامسة مشهدموسي بن جعفروالسادسة الكرخ والسابعة دارالفز بقال ان المنصورسال راهباكان في صومعةعى مكان بغداد عندماأ رادأن يختطهاأ ريدأ بني هنامدينة فقال اعا بينيها ملك يقال له أنو الدوانيق فضمك الخليف قوقال هوآناو كان المنصورعلي جلالة قدره يحساس على الدوانيق فسعى الدوانيق ولما عكن المنصورفي الخلافة قتل أيامسلم الخراسانى وأسباب قتله كثيرة ولما كثرت جراعه واشتد

غروره وداخل ففسه الخلاف والعصسان أرسل المنصور يستدعيه فامتذعفلم بزل الاطفه حتى قدم عليه فالدناأ بوسلم من المنصوراً مرالناس بتلقيه فتلقاه بنوهاشم والناس مقدم فدخل على المنصور فقبل بده وأمره أن ينصرف ويرقح وقسه لثلاثة ويدخل الحام فانصرف فلاكان الغددعا المنصور عمان نهيك وأربعة من الحرس منهم شبيب بنواج وأنوحنيفة حرب بن قيس فامرهم بقتل أبى مسلم اذاصفتى بيديه وتركهم خلف الرواق وأرسل الى أبي مسلم يسستدعمه وكان عنده عيدى بن موسى يتغدى المخطى المنصور فقال المنصور أخبرنى عن نصلين أصبتهمامع عبدالله بنعلى قال هذا أحددهما قال أرنيه فانضاه وناولهاياه فوضعه المنصور تحت فراشه وأقبل عليمه يعاتمه وقالله أخيرنى عن كابك الى السفاح تنهاه عن الموات أردت أن تعلنا الدس قال ظننت أن أخده لا يعدل فلما أتانى كايه علت انه أهل وتمعدن العلم قال فأخبرنى عن تقدمك اياى بطريق مكة قال كرهت اجتماعناعلى الماء فيضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق قال فقولل لم أشار المك الانصراف الى مطريق مكة حسن أتاكموت أبى العباس الى أن نقدم فنرى رأينا ومضيت فلا أنت أقت حتى ألحق لثولا أنت رجعت الى قال منعنى من ذلا مأ أخبر تكمن طلب الرفق بالناس وقلت تقدم الكوفة وليس عليك من خلاف قال فاربة عبدالله أردت أن تفذها فاللاواكني خفتأن تضيع فملهافى قبة ووكاتبهامن يعفظها فالفن أرفقك وخروجك الىخراسان قال خفت أن يكون قددا خلائمني شي فقلت آتى خراسان فاكتب اليك بعذرى فأذهب مافى نفسك قال فالمال الذي جعته بخراسان قال أنفقته بالحند تقوية لهم واستصلاحا فال ألست الكاتب الى تبدأ ينفسك وتخطب عتى آمنة ابنة على وتزعم الكابن سليط بن عبدالله بن

عباس لقدارتقيت لاأم التعريق صعبام قال وما الذي دعالة الى قتل سليمان ابن كثيرمع أثره في دعوتنا وهو أحد فتيا تناقبل أن مدخلات في هدذا الامر قال أرادا لخد لاف وعصاني فقتلته فل اطال عتاب المنصور قال لا يقال هذا لى يعسد بلاقى وما كان سنى قال با الخبيشة والله لوكانت أمة مكانك لا بحرات انحا عملت في دولتنا وبر يحنا فلوكان ذلك المئ ما قطعت فتي لا فأخد أ بومسلم بده يقبلها ويعتذر اليده فقال له المنصور ما رأيت كاليوم والله ما زدتني الاغضبا قال أبومسلم دع هدا فقد أصبحت ما أحاف الاالله تعالى فغضب المنصور وشقه وصفق بسده على الاخرى فرح عليه الحرس فضر به عمّان بن نهيك فقطع وصفق بسده على الاخرى فرح عليه الحرس فضر به عمّان بن نهيك فقطع حمائل سيفه فقال استبقى لعدول يأ ميرا لمؤمنين فقال لا أبقاني الله اذن وأى عدوا عدى لم منك وأخذه الحرس بسيوفهم حتى قتاوه وهو يصبح العفو فقال المنصور با ابن الله فناء العفو والسيوف قداء تورتك فقتا وه في شعبان الحس بقين منه فقال المنصور

زعت أن الدين لا ينقضى \* فاستوف بالكيل أبا بحرم سقيت كأساكنت تسقيما \* أمر في الحلق من العلقم وكان أبومسلم قدقتل في دولته سمّاته ألف صبر اولماقتله المنصور خطب الناس لا تخريجوا من أنس الطاعة الى وحشه المعصمة ولا تمشوا في ظلمة الباطل بعد سعيكم في ضياء الحق ان أبامسلم أحسن مبتدأ وأساء مقبا وأخه نمن الناس بنا أكثر مما أعطانا ورج قبيم باطنه على حسن ظاهره وعلنا من حبث سريرته وفسادنيته مالوعله اللا مم لنافيه لعذرنا في قتله وعنفنا في امه النا وماز الينقض بعته و يحفر ذمته حتى أحل لناعقو به وأباحنا دمه في كمنافيه حكم لنافي غيره ولم ينعنا الحق له من امضاء الحق فيه وما

أحسن ما فال النابغة الذيباني للنعمان

فن أطاعك فانفعه يطاعته ، كاأطاعك وادلله على الرشد ومن عصال فعاقبه معاقبة \* تنهى الظاهم ولاتقعد على ضمد مُنزل \* قبل لعيدالله بن المبارك أبومسلم كان خبرا أوالجاج قال لا أقول ان أبا مسلم كان خبرامن أحدولكن الجاج كان شرامنه وكان أبومسلم ناز كاشجاعاذا رأى وعقل وتدبير وحزم ومروءة وقيل لهبم نلت ماأنت فيهمن القهر للاعداء فقال ارتديت الصيروآ ثرت الكتمان وحالفت الاحزان والاشعان وسامحت المقاديروالاحكام حتى بلغت غاية همتى وأدركت نهاية بغيتي ثمقال قدنلت بالحزم والكتمان ماعزت \* عنه ماول بني ساسان اذ حشدوا مازات أضربهم بالسيف فانتبهوا ، من رقدة لم ينها قبلهم أحد طفةتأسمي عليهم في ديارهم \* والقوم في ملكهم بالشام قدر قدوا ومن رعى غنما في أرض مسبعة \* ونام عنها لولى رعيها الاسد ولماقته المشغب أصحابه بباب القصر فرج المهم أبوا للصدب الحاجب وقالان أمرالمؤمنين يقرأعليكم السدلام وقدأم لكمبرزق سنة وضمكم الىمن شثتم من أهل المراق فسكتوا ووضعت الهم الارزاق \*وكان قتل أبي مسلم في شعبان سنةسبع وثلاثين ومائة ويقال انه أحصى جلامن قتل أيومسلم فكانواستمائة ألف نفس صبرا في وفي أيام المنصور سنة احدى وأربعين ومائة خرجت الراوندية وهمقوم من خراسان على مذهب أبى مسلم ية ولون بالتناسيخ ويزعون انروح آدمفي عثمان بن ميك وان ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصوروان جيرائيل هوالهيم ينمعاوية فلانطهرواأ واقصرالمنصور فقالواهدذاقصر ربنافأخد المنصور رؤساءهم فبسمنهما تين فغضب أصحابهم وأخدذ وانعشاو جلوا

السرير وليس في النعش أحسد ومروابه حتى صاروا على ياب السعين فسرموا بالنعش وحلواءلي الناس ودخه اواالسعين وأخرجوا أصحابهم وقصد وانحو المنصوروهم يومتذ سمائة رجل فتنادى الناس وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحدنفر حالمنصورمن القصرماشياولم يكن في القصردانة فعول بعد ذلك برسط دابة معمه في القصر فلماخرج المنصور أتى بدابة فركها وهويريدهم وتكاثروا عليه حتى كادوا يقتلونه وجاءم عن فن زائدة الشيباني وكان مستترامن المنصور بقتاله معابن هيرة والمنصور شديدا لطلبله وقديدل فيه مالاكترا فلاكان هذااليوم حضرعند المنصور متلتماوتر حلوقاتل قتالاشديدا وأبلى بلاء حسناوكان المنصور راكاعلى بغلة وبلامها يدالر سع حاجب فأتى معن وقال تنم فأناأحق بهذا اللجام مندا في هذا الوقت وأعظم غناء فقال المنصور صدق فادفعه اليه فلم يزل بقاتل حتى تكشفت الحال وظفر بالراوندية فقالله المنصورمن أنت قال طلبتك اأمرا لمؤمنين معن بن زائدة فقال آمنك الله على نفسك ومالك وأهلك مثلك يصطنع وجاءأ بونصر مالك بنالهيم فوقع على اب المنصوروقال أنااليوم بواب ونودى في أهل السوق فرموهم وقاتسادهم وفتم الدسة قدخل الناس فياء خازم نخزيمة فمدل عليهم حتى ألحأهم الى الحائط عجم الواعليه فحسك شقوه مرتن فقال خازم للهسترن شعيمة اذاكر واعلينا فاستبقهم الى الحائط فاذارجعوا فاقتلهم فحمادا على خازم فأطرد الهم وصارا لهيشمن وراثهم فقت اواجيعا وجاءهم بومنذعمان بنامات فعلهم فرموه بسهم عندرجوعه فوقع بين كتفيه فرض أياما ومات منها فصلى عليه المنصوروجعل على حوسه بعده عيسى بننهمك فكان على الحرسحة عمات فعل على الحرس أبوالعباس الطوسى وكان ذلك كله بالمدينة الهاشمية فلااصلى

المنصور الظهردعا بالعشاء وأحضر معناور فعمنزلته وقال لعمعيسى بنعلى بن عبدالله بنعياس باأ باالعباس أسمعت بأسدرجل فالنع فاللورأ بتاليوم معنالعات أنهمنهم فقال معن والله باأمرا لمؤمنين لقدأ تيتك واني لوحل القلب فللرأيت ماعندك مسالاستهانة عمروشدة الاقدام عليهم رأيت مالم آرممن خلق فى حرب فشدَّدُلكُ من قلى وجلني على مارأيت منى وقيل كان معن مختفيا من المنصور لما كانمنه من قتاله مع ابن هبرة كاذ كرناه وكان اختفاؤه عند أى الخصيب عاجب المنصور على أن يطلب له الامان فلماخر جت الراويدية جاء معن فوقف بالباب فسأل المنصوراً باالخصيب من بالباب فقال معن بن زائدة فقال المنصورر حلمن العرب شديدا لنفس عالم بالحرب كريم الحسب أدخسله فللدخسل قال ايه بامعن ماالرأى قال الرأى أن تنادى في النياس فتأمر لهم بالاموال فقال وأين الناس والاموال ومن يقدم على أن بعرض نفسمه لهؤلاء العاوج لمتصنع شسأيامعن الرأى أن أخرج فأقف للناس فاذارا وني قات الوا وتراجعواالى وأدأقت تهاونوا وتخاذلوا فأخذمعن يدهو قال لاأمبرا لمؤمنين اذاوالله تقتل الساعة فأنشدك الله في نفسك فقال له أبوالحصيب مثلها فيذب تو بهمنهماوركبدايته وخرج ومعن آخذ بلحامدا بتموأ توالحصيب معركابه وأتاهرجل فقتله معنحتى قتل أربعة فى تلك الحالة حتى اجتمع اليه الناس فلم يكن الاساعة حتى أفنوهم ثم تغيب معن فسأل المنصور عنه أباالخصيب فقال لااعلم مكانه فقال المنصوراً يظن معن أن لااغفرذ به يعد بلائه أعطه الامان وأدخله على فأدخله المه فأمراه بعشرة آلاف درهم عولاه الين فولما بج المنصور جته التى مات فيها فبيناهو يطوف بالبيت اذسم قائل اليقول اللهم انى أشكو اليكظهورالبغى والقسادف الارض ومايحول بين الحقو أهلهمن الطمع

فرج المنصورالى ناحية من المسعدودعا بالقائل فسأله عن قوله فقال باأمه المؤمننان أمنتني أنبأتك الامورعلى جلمتها فقال انت آمن على نفسك ومالك فقالانالذى دخله الطمع حتى حال بين الحق وأهله هوأنت ياأمر المؤمنين فقال ويحلاوكيف يدخلنى الطمع والصفراء والسضاء عنسدى والحاو والحامض في قبضتي فقال بالمرا لمؤمنين لائن الله تعالى استرعاك للمسلين وأموالهم فعلت بيذك وبينهم جابامن الحص والاجروأ بوايامن الحديد وجابامعهم الاسلعة وأمرتهمأن لايدخل عليك الافلان وفلان ولم تأمر بايصال المطاوم ولا الملهوف ولاالضعيف ولاالفقرولاالحائع ولاالعارى ومامنهم الاوله فهداالمال -ق فالرآك هؤلاء الذفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك تجدي الاثموال فلاتعطم اوتجمعها فلاتقسمها فالواهدذا قدخان الله تعالى فالنا الانخونه وقد مخرلنا نفسه فأتشقوا على أن لا يصل المدلمن أخبار التاس الا ماأرادوا ولايخرج للتعامل فيغالف أمرهم الاأقصوه ونعوه حتى تسقط منزاته ويتضع قدره فلمااشهر هذاعنك وعنهم عظمهم النماس وهابوهم فكان أول من صافعهم عمالا في الهداياليقوواجم على ظلم رعية ل ثم فعدل ذلا ذو و القدرة والثروة من رعيتك لينالواجم ظلم مدونهم فاستلات بلاداته بالطمع ظل وفسادا وصاره ولا شركاءك في سلطانك وأنت عافل فان جا متظلم حيل سنهو بن الدخول المكفان أراد رفع قصة المكوجدك قدمنعت من ذلك وجعلت رجلا ينطرق المظالم فلايرال المطاوم يختلف اليهوهو يدافعه خوفا من بطانتك واذاصر خبن يديك ضرب ليكون نه كالالغيره وأست عظر ولاتفكر فابقا الاسلام على هذا فان كت باأمر المؤمنين اغما تجمع المل لولاك فقد أرالة الله في الطف ليسقط من بطن أمده وماله في الارض مال وماه نمال الا

ودونه يدشعه تحويه فلابزال الله تعالى بلطف بذلك الطف لحى مكثرماله وتعظم رغية الناس اليه ولست الذى تعطى واغاالته الذى يعطى من يشاء يغبر حماب وانكنت انماتهم المال لتشييد الملا وتقويته فقدأ راك الله في بني أسية ماأغنى عنهم ماجعوه من الذهب والفضة ولاماأعت ومن الرجال والسلاح والكراع حين أرادا لله تعالى بهم ماأراد وان كنت اعا تجمع المال لطلب غابة هي أجسم من الغاية التي أنت فيها فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة الا منزلة لاتنال الابخلاف ماأنت عليه فيكي المنصور وأضمر خسرا فعات في تلك الحجة في شهردى الحجة محرماسنة عان وخسس ومائة وعره ثلاث وستون سنة وخلافته اثنتان وعشرون سنة وثلاثه أشهر والمأراد الحبر قال لواده المهدى البنى انى ولدن في ذى الخبة وأخذت الخلافة في ذى الخبة وقده عسى قلى أنى أموت فى ذى الحجة وهوالذى بعثنى على الحبر وودّعه و بكيا وقدابتلي الله تعالى المنصوربأذية آل الحسن السبط عليه السلام فقتل محدب عبدالله بن الحسن وحبس بنى الحسن كالهم واغتالهم فىحبسه فقضوا بين مقتول ومسموم ولم ينج منهم الاسلمين وعبدالله الناداودبنا لحسن بنالحسن بنعلى واسمق واسمعيل اساابراهم بنالحسن بالحسن وجعفر بنالحسن وانقضى أمرهموالى الله المصري وقدفتم المنصورط برستان وبني بغداد والهاشمية والمنصورة وغرها وفى سنة ثلاث وخسين وماتة أخذا لمنصور يليس الناس القد لانس الطوال المنرطة الطول فقال الشاعر الشهر أبود لامة

وكنانر بى من امام زيادة \* فزاد الامام المصطفى فى القلانس ولماناداه منادى الاجل كان قبل موته سمع ها تفاه تف به من قصره يقول

وهويسمع

أماورب السكون والحراث \* ان المنايا حكيرة الشرك عليك انفس ان أسأت وان \* أحسنت بالقصد كل ذاك كل ما اختلف الليل والنهار ولا \* دارت نجوم السماء في الفلك الابنقل السلطان عن ملك \* اذا انتهى ملكه الى مسلك حتى بصد برابه الى مسلك \* ماعزسلطانه بمشترك داك بديع السماء والارض والتهم سي الجبال المسخو الفلك ذاك بديع السماء والارض والتهم سي الجبال المسخو الفلك

فقال المنصورهذا أوان جلى فلم يلبث أنخر ج الى مكة فلماسار من بغداد اليهم نزل قصرعبدويه فأنقض في مقامه هنالك كوكب لثلاث بقن من شوال بعد اضاءة الفعرفية أثره بسنالى طاوع الشمس فأحضر المهدى وكان قد صعيه ليود عه فوصاه ما لمال و المسلطان يقعل ذلك كل يوم من أمام مقامه بكرة وعشية فلماكان اليوم الذى ارتحل فيه قالله انى لم أدع شدياً الاوقد تقدمت الملاقمه وسأوصيك بخصال وماأظنك تفعل واحددةمنها وكان لهسدط فيهدفا ترعلمه وعليه قفل لايفتحه غبره فقال للهدى انظرالي هذا السفط فاحتفظ به فانفسه علمآ بالثاما كان وماهو كائن الحدوم القياسة فانحز بك من فانظر في الدفتر الكبرفان أصبت فيهماتر يدوالافني الثاني والثالث حتى بلغ سبعة فان ثقل عليك فالكراسة الصغبرة فانك واجدفيه اماتر يدوما أطنك تذعل واطرهده المدينة والالأ أن تستيدل بهاغ مرها وقد جعت لله فيهامن الاموال ماان كسر عليك الخراج عشرسنين كفالة لارزاق الجند والنفقات والذرية ومصلحة البعوث فأحتفظ بهافانك لاتزال عزيزا مادام يدت مالك عامرا وماأظنك تفعل وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتحسن اليهم وتقليمهم ويوطئ الناس

أعقابهم وتوليهم المنابر فانءزك عزهم وذكرهم للثوما أظنك تفعل وانظر مواليك فأحسن اليهم وقربهم واستكثرمنهم فانهم مادتك لشدتك ان نزلت بك وماأظنك تفعل وأوصيك أهلخراسان خبرافانهم أنصارك وشيعتك الذبن بذلوا أموالهم ودماءهم في دولنك ومن لا تخرج محبتك من قلوم مان تحسن اليهم وتتجاوزعن مسيتهم وتكافئهم عاكان منهم وتخلف من مات منهم في أهله وواده وماأظنك تفعل واياك أن تبنى مدينة الشرقية فانك لاتتم يناءها وأظنك ستفعل وابالذأن تستعين برجل من بني سليم وأظنك ستفعل وابالة أن تدخل النسا في أمرن وأظنك ستفعل وقيل والله اني ولدت في ذي الحجة وولت في ذي الخية وقد هيس في نفسي أني أموت في ذي الحجة من هذه السنة وإنماحدانى على الحبر ذلك فاتق الله فيما أعهد البكمن أمور المسلمين بعدى يجعل للنعماكر بكورونك فرجاومخرجاو يرزقك السلامة وحسن العاقبة مرحيث لاتحتسب بابني احفظ محداصلي الله عليه وسلم في أمته يعفظك الله و يحفظ عليكأسورا وابال والدم الحرام فأنه حوب عندا لله عظيم وعارفى الدنيالازم مقيم والزم الحدود فأن فيها خلاصك في الا جل وصلاحك في العاجل ولا تعتدفيها فتبورفان الله تعالى لوعلم أنشيأ أصلح منهالد فهوا زجرعن معاصيه لا من به في كتابه واعلم أن من شدة غضب الله لسلطانه انه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على مرسع في الاعرض فسادا معماذ خربه من العذاب العظيم فقال (انماجزاء الذين يحاربون الله ررسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا) الآية فالسلطان يابي حبل الله المتن وعروته الونق ودينه القم فاحفظه وحصنه وذب عنه وأوقع باللدين فيه واقع المارقين منه والخارجين عنه بالعقاب ولاتجاوزماأمرالله بى عكم القرآن واحكم بالعدل

قولهوهوالقيام كنافئ أصلاوحرر اه مصححه

ولاتشطط فانذلك أقطع للشغب وأحسم للعدق وأنجع في الدواء وعفعن الغيء فليس بك المهماجة مع ماخاف الله الدواقتيح بصله الرحم وبر القرابة وابالة والاثرة والتبذير لاموال الرعسة واشعن الثغور واضبط الاطراف وأش السبل وسكن العامة وأدخه للرافق عليهم وادفع المكاره عنهم وأعهد الاموال واخزنها والالأوالتبذير فأن النوائب غيرمأمونة وهيمن شيرالزمان وآعدالكراع والرجال والجندماا ستطعت وامال وتأخرع لالبوم الى الغد فتتدارك عليك الامور وتضيع حدفى احكام الامور النازلات لاوقاتهاأ ولا واجتهدوشعرفيها وأعذر جالا بالليل لمعرفة مأيكون بالنهار ورجالا بالنهار لمعرفسة مأبكون بالليل وباشر الامور نفسك ولاتفحرولا تكسل واستعل حسن الظن وأسئ الظن بعسالك وكامك وخذنفسك بالشقظ وتفقدمن ستعلى بابك وسهل اذنك للناس وانظرفي أمر النزاع اليك ووكل بهم عيناغ مرنائمة ونفساغيرلاهية ولاتنم وابالة فانأبالة لم ينم سندولى الخلافة ولادخه لعينه الغمض الاوقلب مستيقظ هذه وصيتى اليث والله خليفتي عليك ثمودعه وبكى كلواحدمنهما الى صاحبه مسارالى الكوفة وجعبين الجوالعرة وساق الهدى وأشعره وقلده لايام خلت من ذى القدعدة فلاسار منازل من الكوفة عرضله وجعسه الذى مات به وهو القيام فلااشتد وجعه جعل يقول الربيع بادري حرمري هار بامن ذنوبى وكان الرسع عديد وأوصاه بماأرادفل وصل الى برميمون مات بهامع السحر لستخاون من ذى الجة ولم يحضره عند وفاته الاخدمه والرسعمولاه فكتم الرسعمونه ومنعمن البكاءعليه ثم أصح فضرأهل سته كاكانوا يحضرون وكانأول من دعاعمه عسى بنعلى فكت ساعة ثم أذن لابن أخيه عيسى بنموسى وكان فيماخلا يقدم على عيسى بنعلى

مُأذنالا كابرودوى الاسنان منهم مُلعامتهم قبايعهم الربيع للهدى ولعيسى ابن موسى بعده على يدموسى الهادى بن المهدى فلافرغ من بعة بنى هاشم با يبع القوّا دوبايع عامة الناس وسار العباس بن عد و مجدب سليمان الى مكة ليبايعا الناس فبايعوا بين الركن والمقام واشتغلوا بصهير المنصور ففرغوامنه العصروكفن وغطى وجهه وبدنه وجعل رأسهم كشوفا لاجل احرامه وصلى عليه عيسى بن موسى وقيل ابراهيم بن يحيي بن مجدبن على بن عبد الله بن عباس ودفن في مقرة المعلاة وحفرواله ما تمة قبرليغ واعلى الناس ودفن في غيرها ونزل في قبره عيسى بن على وعيسى بن مجدوالر بسع والريان مول اه و يقطين وقيل في قبره عيسى بن على وعيسى بن مجدوالر بسع والريان مول اه و يقطين وقيل في قبره عيسى بن على وعيسى بن مجدوالر بسع والريان مول اه و يقطين وقيل في قبره عيسى بن على وعيسى بن هجدوالر بسع والريان مول اه و يقطين وقيل في موته انه لما نزل آخر منزل بطريق مكة نظر في صدر البيت فاذا فيه بسم الله الرحن الرحم

أباجعفر حائت وفاتك وانقضت \* سنول وأمر الله لابدواقع أباجعنره حل كاهن أم منجم \* لت اليوم من حرّ المنية مانع فاحضرمتولى المنازل وقال له ألم آمر له أن لايدخل المنازل أحدمن الناس قال والله مادخله أحدمن فقال اقرأ مافى صدر البيت فقال ماأرى شيافا حضر غيره فلم يرشيافا ملى البيتين ثم قال لحاجبه اقرأ آية فقرأ (وسيعل الذين ظلواأى منقلب ينقلبون) فأمر به فضرب ورحلمن المنزل تطيرا فسقط عن دابته فأندق ظهره ومات كان أسمر نحيفا خفيف العارضين ولدبالجية من أرض الشراة

وأما والده فالمهدى محسد وجعفرالا كبروأمهسما أروى منتمنصور أخت يزيد بن مسورالجيرى وكانت تكنى أم موسى ومات جعفرة بل المنصور ومنهم سلمان وعيسى ويعقوب أمهم فاطمة بنت محدمن ولدطلعة بن عبيدالله وجعقرالاصغرامه أمولد كردية وكان بقالله ابن الكردية وصالح المستكين أمه أم ولد تعرف بأم أمه أم ولد تعرف بأم القاسم والعالية أمها امرأة من بنى أمية

### ﴿خلافة المهدى محدبن أبى جعة رعبدالله المنصور)

بويع بالخلافة المابلغهم موت المنصور وكان ملكاكر يماعاد لايجلس للظالم ويقول أدخلواعلى القضاة فاولم يكنردى للظالم الاحياء منهم لكفي وج مرة ففرق ف أهل الحسرمين أموالاعظم فحتى لميدع بالحرمين فقيرا وعل المصانع والآيار والبرك بطريق مكة وفى أيامه سنة أربع وستين ومائة ظهر المقنع الخراساني واسمه عطاء وكان رجلا قصراأ عورم شوه الخلق وكان في مسداأ مره قصاراتم تعلم السحروا السعيذة وكانيرى الناس صورة قريطلع ويراه الناس من مسهرة شهرين وكان يدعى أن الله تعالى حلف آدم نم في نوح نم في نبي بعد آخر حتى حلفيه وقيلله المقنع لانه اتخذوجهامن ذهب وجعله على وجهه لقبح صورته وتمعهجع عظيم وعظم أمره وعمل قلعة وتحصن بهافبعث اليه المهدى جيسا فلاعلم بعجزه عن جيش المهدى سقى نساءه سمافتن تم تناول من ذلك السرفات ودخل المسلون قلعته وقتلوامن بهاوأ خذوا مافيهامن الاموال ومات المهدى فى الحرم سنة تسع وستين ومائة وعره ثلاث وأربعون سنة وخلافته عشر سنن وشهر وكانموته بماسيذان ودفى تحت جوزة كان يجلس تحتها وصلى عليه ابنه الرشيدوكان أيض طويلا وقيل أسمر باحدى عينيه نكتة ساض

### ﴿ خلافةموسى الهادى بن المهدى ﴾

تويعربا لخلافة فى اليوم الذى مات فيده أبوه وهومقيم بجرجان فى محاربة أهل طبرستان وأخذله السعة شقيقه الرشيدهرون أخوه فان امه الليزران آم الرشيدوكانملكا جليلامهساكريماأعطى فيومواحدلابراهم الموصلي المغنى مائة ألف وخسس ألف دينار في وفي سنة خلافة الهادى ظهر المسن انعلى بالحسن الحسن السيطعلمه السلام وسيب ذلك ان الهادى استعلعلى المدينة عرس عبدالعزيز بنعبدالله بزعرين الخطاب فلماولها أخذأ باالزفت الحسن بن محدين عبدالله بن الحسن ومسلم بن جندب الشاعر الهذلى وعرين سلاممولى آلعرعلى بيذلهم فأمرجم فضربوا جيعاوجعل فيأعناقهم حبال وطيف بهم فى المدينة فيا الحسس ن على الى المرى وقال لهقدنسر بتهمولم وكالثأن تضربهم لانأهل العراق لايرون وبأسافلم تطوف بهم فأمر بم فردواوحسهم ثمان الحسدين بنعلى و محى بنعدالله ابنالحسن كفلا الحسن يثعجد فأخرجه العرى من الحيس وكان قدد ضمن بعض آل أى طالب بعضاو كانو ابعرضون فغاب الحسن بن محسد عن العرض بومين فأحضر الحسسين بنعلى ويحى بنعبدالله وسألهماعنه وأغلظ لهما ففرجاوع ولاعلى مخالفته حفظ الشرف العترة المحدية وسارا لسن بجماعة من الطالسين الى مكة وانضم اليه اناس من شيعتهم ومن الموالى فأنتهى الخيرالى الهادى وكان قدج تلك السنة رجال من أهل يتدمنهم سليان بن المنصور ومحدين سليمان ين على والعباس ين محدين على وموسى واسمعيل الناعيسى ابنموسى فكتب الهادى الى محدن سلمان شوليته على الحرب وكان قدسار بج ماعة وسدلا حمن البصرة خوف الطريق فاجتمعوا بذى طوى وكانواقد

أحرموابعرة فلاقدموا مكةطافوا وسعواو حاوامن العرة وعسكروا بذى طوى وانضم اليهمن عج من سيعتم ومواليهم وقوادهم ثمانهم اقتداوا ومالتروية فانهزم أصحاب الحسين وقتل منهم وجرح وانصرف محدين سليمان ومن معه الىمكةولايعاون ماحال الحسن فالمايلغواذ اطوى لحقهم رجل من أهل تواسان يقول البشرى البشرى هذارأس الحسسن فأنوجه وجيهته ضرية طولاوعلى قفاهضر بةاخرى وكانواقد نادوا الامان فاءالسن بعدن عيد الله أبوالزفت فوقف خلف محسدن سلمان والعساس محدفأ خددموسي انعسى وعسدالله بنالعياس بعدفقة لاه فغضب محدن سلمان غضسا شديداوأخذرؤس القتلى فسكانت مائة رأس ونفاوفيها رأس الحسن نجد ابن عبد الله بن الحسن بن على وأخذت أخت الحسس فتركت عند زينب بنتسلعان واختلط المنهزمون بالحاج وأنى الهادى سستة أسرى فقتل بعضهم واستبق دهضهم وغضب على موسى بنعيسى فى قتدل الحسن بن محدد وقبض أمواله فلم تزل يسده حستى مات ويقال لما حلت الرؤس الى الهادى ووضع رأس الحسب نبنيديه قال كأنكم قددجتم برأس طاغوتمن الطواغيتان أقلما أجزيكم أن أحرمكم جوائر كم فلم يعطهم شيأ وكان المسسنشعاعا كرياقدم على المهدى فأعطاه أريعن ألف دينارففرقهافي الناس سغداد والكوفة وخرج من الكوفة لاعلاما يلسه الافروالس تحته قيص ﴿ تنسه ﴾ انمن يعن النظر كل الامعان بتار بخ الاسلام يعلم علم القينا انكلمن خرج من آل ست الني صلى الله عليه وسلم ما كان ذلك منه الاعن مصمة ناشه وضنان مسه وفاقة لحقته وذل أهانه فان الامويين كانواعنون على الموالى وصعاليك العرب عئات ألوف من الدنانبرو يعطونهم الاقطاع والضيعات

ويستعلونهم على الممالك ويستوزرونهم ويقترون على الفاطميين حتى يصيع الناطمى في ضيق ومحنة شديدة بعيث لا يجدعن جارية زنجية يصون بهاعقته ولاغن كسوة يستربها بدنه وبرى أن المخازى الذين بفرطون لبنى اميسة ويتمضرون لهمف عااسهم ويشاركونهم فشرابهم وفسقهم وفورهم فالنع والعز يتقليون فىأنواع الرفاهة فهنالك بهزا لجاعة الفاطمية شرفهم ونخوتهم فيخرجون لاخروجاءن الطاءة ولانقضاللسعة ولكن يقولون أرض اللهواسعة هماجرآ حدهم الى ناحية من الارض فيها قوم من أمة جده صلى الله عليه وسلم فاذاوصلهم حركتهم فخوقالدين فاحترموه وأكرموه وآلفته والجمعوا عليه فتى بلغ خريره الامويين فالواخرج ورب الكعبة وسافواعليه القواد والجنودولايزالون عي يتركوه شهداوكذلك نوالعباس وماذلك الالأنالله اختارلال نبيه المحنسة في هذه الدار الفيانية والنعيم في الا تنرة الياقية وقد جعلهم الله في كل زمان من آقطال أهل ذلك الزمان مع الله تعالى فالزمان الذى يكرم به أهل البيت ويعمى به لا تذهبم و بأمن خا تفهدم ويعطى سا تلهم وتقضى بهحوا تجهم فالأهله معالله تعالى حال حسن والعكس بالعكس ولهمرنى الله عنهم عندانله تعالى المكانة الرفيعة والمنزلة العظيمة وبهم هدى الله الامة وأزال عنها الظلة وحددهم صلى الله عليه وسلم للناس كلهم هوالرجة

محبتهمدین وودهمهدی و بغضهم کفرونصرهم تقوی (عود) مات الهادی فی ربیع الاول منه سبعین ومائه و عرمست و عشرون سنه وقیل نلاث و عشرون سنه و دفن بعیساباذا اسکیری فی بستانه وصلی علیه آخوه الرشید و کانت خلافته سنه و ثلاثه آشهر

## ﴿ خلافة الرشيد هرون أخى الهادى بن المهدى ﴾

بويع بالخلاقة فى الليلة التى مات فيها الهادى وكان عره حن ولى اثنتن وعشر ينسنة وأمه الخيزران أم ولديمانية حرشبية وكان مولده بالرى في آخرذي تمسنة خسوأربعيز ومائة وقيل ولدمستهل محرم سنةتسع وأربعين وقيل لمامات الهادى جاءيحي بن خالد الى الرشيدوه و نائم في فراشه فقال له قم يا أمعر المؤمنين فقال كمتر قوعني اعجامامنا بخلافتي فكيف يكون حالح مع الهادى ان الغههذا فأعله عوته وأعطاه خاتمه فبيناهو يكلمهاذآ تاهرسول آخر بيشره بمولودفسماه عبدالله وهوالمأمون وليس ثيابه وخرج فصلى على الهادى بعيساباذ وقتل أباعهمة وسارالى يغداد وكانسي قتل أبي عهمة أل الرشيد كانسائرا هووجعه فربن الهادى فبالغاقنطرة من قناطر عساماذ فقال له أنوعهم مكانك حتى يجوزونى العهد فقال الرشد دالسمع والطاعة للامد مرووقف حتى جاذ جعفرفكان هذاسب قتله فواستوزريحي بزخالدو دفع اليه خاتمه وكان الرشيد ملكاجليلامهيبا كريماوهوالدى أوقع بالبرامكة سنة سبعوثم انين ومائة وفقع الرشيدهرقلة سنة تسعن ومأثة وكان من أمرها ان الروم كانت لهمملكة تدعى (زمنا) بحمل الحالر شيدا لجزية فرج عليها شخص يقال له تكفورو أعانه أكابر الدولة فلعهاوملك الروم ولماملك كتب الحالرشيد أمابعد فأن الملكة التي كانتقبلي كانت قد أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام السدق فملت اليكمن الاوال ماكنت أحق بحمل أضعافها اليهاولكن ذلك من ضعف النساء وجقهن فاذا قرأت كابي فارددما حصل لاتمنهامن الاموال والافالسيف بيننا وبينك فلماقرأ الرشسيد الكتاب استفزه الغضب وكتب على ظهرا لكاب من أمير المؤمنين هرون الى تكفور كاب الروم (أمابعد) فقد قرأت كتابك يا بالكافرة

والجواب ماتراه لاما تقرؤه وتجهزا لرشيدمن يومه وخرج في ماتة ألف وستين ألف مقاتل حتى نزل على هرقله وحاصرها ثلاثهن بوما وفقعها بالسيف وسسا أهلهاوبث عساكره في بلاد الروم ففتحوا الصفصاف وملقونية وخربوا ونهبوا وبعث تكفورا لخزية عن رعيته وعن بطارقته حتى عن نفسه وأولاده يوفى سنة خس وسبعين وماتة عقد الرشيدلانه مجدين ربيدة بولاية العهدواقبه الامين وأخذله السعة وكان عرمخس سنين وفي سنة اثنتين وغانين ومائة بايع الرشيد لعبدالله المأمون ولاية العهديعد الامين في وفي سنة ثلاث وعانين وماثة مات الامام ابن الامام سيدناموسي الكاظم بنجعفر بن محدين على سالحسين بعلى ابن أبي طالب ببغداد في حدس الرشيد وكان سيب حدسه ان الرشيداع تمر في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين ومائة فلماعاد الى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام دخل الى قبرالنبي صلى الله عليه وسلم يزوره ومعه المناس فأساانتهى الحالقير وقف فقال السلام عليك بارسول الله باابن عم افتخارا على من حوله فدناموسى بنجعفر فقال السلام علمك اأمت فتغبروجه الرشيدو قالهذا الفغريا أباالحسن م أخدده عدالى العراق فدسه عندالسندى ابنشاهك ويولى حبسم اخت السندى اين شاهل وكانت تندين فحكت عنه انه كان اذا صلى العقمة حدالله ومجده ودعاه الى أن بزول الليل نم يقوم فيصلى حتى يصلى الصيم تميذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يقدعد الحدار تفاع الضعي ثمير قد ويستيقظ قبل الزوال ثم بتوضأ ويصلى حتى يصلى العصر ثميذ كرالله حتى يصلى المغرب ثم يصلى المغرب ثم يصلى ما بن المغرب والعقمة فكان هذاد أنه الى ان مات وكانت اذارأته قالت خاب قوم تعرضوالهذاالرجل الصالح وكان يلقب الكاظم لانه كان يحسن الى من يسيء اليه كان هذاعاد ته أيدا ولما كان محبوسا بعث الى

الرشيدرسالة انهان ينقضى عنى يوم من البلاء الاينقضى عنك معدوم من الرخامحى ينقضيا جمعاالى بوم ليسله انقضاء يخسر فيه المطاون ومحتشريف أماالكاظم عليه السلام فهوصاحب الشأن العظيم والفخر الجسيم كثيرالتجدالجاتف الاجتهاد المشهود لهبالكرامات المشهور بالعيادة المواظب على الطاعات يبيت الليل ساجداو قاعًاوية طع النهار متصد قاوصاعًا ولفرط حلمعليه السلام وتجاوزه عن المعتدين عليه كان كاظما يجازى المسيء باحسانه اليه ويقابل إلحانى يعقوه عنه ولكثرة عبادته يسمى بالعيد الصالح ويعرف فى العراق بهاب الحوائج الى الله لنجيم المتوسلين الى الله تعالى به كراماته تعارمنها العقول وتقضى بأناه قدم سدف عندالله لايزول ولادته عليه السلام بالابواء سنة عمان وعشرين ومائة من الهجرة وقيل سنة تسع وعشرين وذلك يوم الاحدوق لاالثلاثا الثلاث البال خاون من صفر أمه أم ولدواسمها حددة البربرية آخت صالح البربرى عره عليه السلام خس وخسون سنة منها معأبيهالصادق عشرون سنة وكان محبوسامدة طويلا من قبل الرشيدعشر سننوشهرا وأياما نقلع النضل بالرسع اله أخيرع أسه الرسع أن المهدى لماحسموسى بنجعفر عليه ماالد لامفيينا هونائم ذات ليادرأى فى منامه على بن أبى طالب عليه السلام وهو يقول (فهل عسيتم ان وليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحام حصكم ) قال الربيع فأريسل الى ايلا فسراعني وخفت من ذلك فئت اليه فاذاه و يقرأ هذه الآية وكان أحسن الناس صوتا فقال على الآن عوسي بنجعفر فئت به فعانقه وأجلسه الى جانبه وقال سأما الحسن رأيت أمر المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في النوم بقرأعلى كمذافتو بني على ان لا تخرج على ولاعلى احمد من ولدى فقال

والله لافعلت ذلك ولاهومن شأني والصدقت الرسع أعطه ثلاثة آلاف ديناروردهالى اهله الى المدينة قال الربيع فأحكت احره فاأصبع الاوهوفي الطريق \* وفاته عليه السلام يغداد يوم الجعة الحسبقين من رجب سنة ثلاث وعانن ومائة مسموما مظاوما على الصحير من الاخبار فى حبس السسندى ابن شاهك سقاه السم ودفن عدينة السلام بآلخانب الغرى فى المقيرة المعروفة بمقابر قريش سلام الله تعالى ورحمته وبركانه عليه وعلى آبائه الطاهرين وذريته الاكرمن فيوفى سنة سبع وتمانين ومائة أوقع الرشيد بالبرامكة وقتــلجعفر ابنيحي وكانسب ذلكأن الرشيد كان لايصرعن جعفروعن أخته عياسة بنت المهدى وكان يحضرهما اذاجاس للشرب فقال لحعفر أزوحكها ليعل للثالنظراليها ولاتقربها فانى لاأطيق الصرعنها فأجابه الى ذلك فزق جهامنه وكأنا يحضر إذمعه تم رقوم عنه ماوهماشامان فامعها جعفر فملتمنه فولدت له غلاما خفافت الرشيد فسيرته مع حواضن له الى مكة فأعطته الجواهر والنفقات ثمان عباسة وقع بينها وبين بعض جواريها شرفأ نهت الى الرشيد في هرون هذه السنة و بحث عن الامر فعلمه وكان جعفر يصنع للرشيد طعاما بعسفان اذاج فصنع ذلك ودعاه فلم يحضرعنده فسكان ذلك أول تغسرا مرهم وقيل كانسب ذلك أن الرشيددفع يحبى بنعبدالله بن الحسن بن على الى جعفر بنصى بناد فسه عدعاله ليله وسأله عن بعض أمره فقال له اتق اللهفأ مرى ولاتتعرض أن يكون غدا خصه ل محداصلي الله عليه وسلم فوالله مأ حدثت حدثاولا آورت محدثافرقله وقال اذهب حيث شئت من بلادالله قال فكيف أذهب ولا آمن ان أوخدذ فوجه معه من أداه الى مأمنه وبلغ الخبر الفضل بنالر يسعمن عين كانت الممن خواص جعفر فرفعه الى الرشيد فقال

ماأنت وهذا فعله عن أحرى ثم أحضر جعفر اللطعام فحسل يلقسمه ويتعادثه تمسأله عن يحسى فقال هو بحاله في الحدس فقال بحساني ففطن جعد فر فقال لاوحياة وقص عليه أمره وقال علت أنه لامكروه عنده فقال نع مافعات ماعسدوت مافى نفسي فلما كامءنسه كال قتلني الله ان لم أقتلك فسكان من أمره مأكان وقسل كانص الاسباب انجعة واابتني داراغوم عليهاعشرين ألف ألف درهم فرفع ذلك الى الرشيد وقيل هذه غرامت على دارف اظنك نذقاته وصلاته وغبرذلك فاستعظمه وكانمن الاسسباب أيضاما لاتعده العامة سببا وهوآقوى الاسباب ماسمع من بحيى بن خالدوهو يقول وقد تعلق باستار الكومة في جنه هذه اللهمان كانرضاك أن تسليني نعمل عندى فاسلبني اللهم ان كان رضاك أن تسليني مالى وأهلى وولدى فاسليني الاالفضل م ولى فلما كان عند باب المسعدرجع فقال مشل ذلك وجعل بقول اللهم المسمير عثلي أن يستثنى علد اللهم والفضل وممع أيضا يقول فى ذلك المقام اللهم الذنوبي جـة عظمة لا يحصها غراد اللهم ان كنت تعاقبني فاجعل عقو بتى بذلك في الدياوان أحاط ذلك بسمعي وبصرى وولدى ومالى حمتى يبلمغ رضالة ولا تجعمل عقو بتى في الاتخرة فاستجيبله فلاانصرفوامن الحبح ونزلوا الانبار ونزل الرشيد النمس نكيهم \* وكان يحيى اذا دخل على الرشيد قام له الغلمان فقال الرشيد لمسرور مرالغلانالايقومون ليعي اذادخل الدارفدخلهافلم يقوموا فتغمر لوندوكان بعددنك اذارأوه أعرضواعنه فلما رجع الرشيدمن الحير نزل الغرالذى عند الانبارسل المحرم وأرسل مسرو واالخادم ومعه جماعة من الحندالى جعفرليلا وعندهان بختيشو عالطبب وأنوز كارالمغني وهوفي لهوه وأبوز كاريغني فلاتمعدف كل فتى سمأتى ب عليه الموت يطرق أو يغادى

وكل ذخيرة لامد يوما ي وان كرمت تصير الى نفاد قالمسرو رفقلتله باأباالفضل الذى جثتله هوواند ذالة قدط وقك أجب أمرالمؤمنين فوقع على رجلي يقبلها وعال حتى أدخل فأوصى فقلت أما الدخول فلاسير اليهوأما الوصية فاصنع ماشت فأوصى عاأرادوأعتق عماليكه وأتذى رسل الرشيد تستمثني فضيت بهاليه فأعلته وهوفي فراشه فقال التني برأسه فأتبت جعفرا فأخبرته فقال الله اللهوا تله ماأمرك الاوهوسكران فدافع حتى أصيم أوراجعه في ثانية فعدت لا راجعه فلاسمع حسى قال باماص بظرأمها تنى برأسه فرجعت المه فأخبرته فقال آمره فرجعت فحذفني بعود كان في دو قال نفيت من المهدى ان لم تأتني برأسه لا قتلنك قال فرحت فقتلته وحلت رأسه اليه ولماقتل جعفر بن يحيى قيل لا يه قتل الرشيدا بنك قال كذلك يقتل اسهقيل وقدأ خرب ديارك قال كذلك تخسرب داره فللابلغ ذلك الرشيد قال قدخفت أن بكون ما قاله لانه ما قال شيا الاورأيت تأويله وكان قتل جعنرليله السبت مستهل صفروكان عرمسهاو ثلاثن سنةوكانت الوزارة الهمسبع عشرة سنة ولمانكبوا قال الرقاشي وقيل أونواس ألان الترحناواستراحت ركانا \* وأمسان من يجدى ومن كان يجتدى فقل للطابا قدأ منتمن السرى ، وطي الفيافي فدفدايع دفدفد وقسل للنالاقدظفرت بجعفر ، ولن تظفري من بعده عسسود وقدل للعطاما بعد فضل تعطلي \* وقدل للرزاما كل يوم تجددي ودونك سيفايرمكامهندا ، أصب سيفهاشي مهند وفى سنة اثنتين وتسعين ومائة سارالر شيدمن الرقة الى يغدد ادو كان مريضا ممن بغدادسارالى المهروان واستخلف على بغدادا بنه الامن وأمرا لمأمون

بالمقام ببغداد فقال الفضل بنسهل للأمون حن أراد الرشيد المسرالي خراسان است تدرى ما يحدث بالرشيدو خراسان ولايتك ومحد الامن المقدم علىك وان أحسن مايص معيك أن يخلعك وهواين زسدة وأخواله سوهاشم ورسدة وأموالها فاطلب الى أمرا لمؤمنين ان تسسرمعه فطلب السه ذلك فأجابه بعد امتناع فلسارا لرشيدسا يرمالصباح الطبرى فقال له ماصماح لاأظنك تواني أيدا فدعاله المقافقال مأأظنك تدرى ماأحد قال الصماح لاوا تله فعدل عن الطريق واستظل بشحرة وأمرخوا صه بالبعد فكشف عن بطنه قاذا عليه عصابة حررفقال هذه عله أكتمها الناسكاهم واكل واحدمن ولدى على رقيب فسرور رقيب المأمون وجيرا عيل بن بختيشوع رقيب الامين ومامنهم أحد الاوهو يحصى أنفاسي ويستطيل دهرى وان أردت أن تعارد لل فالساعة أدعو بدابة فيأتونى بدابة أعف قطوف لتزيديه على فاكتم على ذلك فدعاله بالبقاء تمطلب الرشهدداية فجاؤا يهاعلى ماوصف فنظرالي الصهاروركها ف وفي سينة ثلاث و تسعن ومائة مات الرشيد أول جيادي الا تحرة لثلاث خلونمنه وكانت قداشتذت علته مالطريق بجرجان فسارالى طوس فساتبها قالجبرا سيل بن بختيشوع كنت مع الرشيد بالرقة وكنت أقول من يدخل عليمه في كل غداة أتعرّف حاله في ليلتمه نم يحدثني ويندسط الى ويسألني عن أخبارالعامة فدخلت عليه ومافسلت عليه فلم يكدير فعطرفه ورأيته عايستا مفكرامهموما فوقفت مليامن النهاروهوعلى تلانا لحال فلماطال ذلان أقدمت فسألته عن حاله وماسيه فقال ان فكرى وهمى لرؤياراً يتهاى ليلتي هذه قد أفسزعتني وملاتت صدرى ففلت فرجت عنى باأمسر المؤمنسين م قيلت يده ورجداه وقلت الرؤيا انماتكون لخاطرا وبخارات رديشة وتهاويل السودا

وهى أضغان أحلام قال فانى أقصها عليك رأيت كانى جالس على سريرى هذا اذبدت من يحتى ذراع أعرفها وكف اعرفها لاأفه سهاسم صاحبها وفي الكف تربة جراء فقال لى قائل أسعمه ولا آرى شخصه هذه التربة التى تدفن فيها فقلت وأين هذه التربة قال طوس وغابت اليدوا نقطع الكلام فقلت أحسبك لما أخذت مضعك فكرت في خواسان وما ورد عليه للمنها وانتقاض بعضها فذلك الفكر أوجب هذه الرؤيافة الكان ذلك ونسينا الرؤياوط الت الأيام مسارالى خواسان فلما صاربيعض الطريق ابتدات به العلمة فلم تزلى تربدحتى منالى خواسان فلما صاربيعض الطريق ابتدات به العلمة فلم تزلى تربدحتى دخلنا طوس فبينا هو عرض في بستان في ذلك القصر الذى هوفيه اذذكر الله الرؤياق وثب متما - لا يقوم ويسقط فاجتمعنا نسأله فقال أتذكر وياى بالرقة في طوس ترفع رأسه الم مسرور فقال جميني من تربة هذا البستان فأتاه بالوقة في طوس ترفع رأسه المراحم اخرمت شيأ وأقبل على البكاء منامى وهذه الكن بعينها وهذه التربة المراء ما خرمت شيأ وأقبل على البكاء منامى وهذه الكن بعينها وهذه التربة المراء ما خرمت شيأ وأقبل على البكاء ما غن فيه من نعم هذه الدنيا فقال المأتونية المراء ما خرمت شيأ وأقبل على البكاء ما غن فيه من نعم هذه الدنيا فقال

عــش مابدالله الما \* فى ظل شاهــقة القصور يسعى عليك بما اشته تلك الرواح وفى البكور فاذا النفوس تقعقعت \* فى ظل حشر جة الصدور فهـناك تعــلم موقنا \* ماكنت الافى غرور

فبكى الرشيد وقال الفضل بن يحيى بعث اليك أمير المؤمنين لتسرّه فحزنته فقال دعه فأنه رآنافي عمى فكره أن يزيدنا مات الرشيد وعره سبع واربعون سنة وخسة أشهر وخلافته ثلاث وعشرون سنة وأشهر

#### وخلافة الامين بن الرشيد

ويعرا خلافة لمامات أوه الرشيد بعهدمن أبيه وكان سي التدبيرمدمن الجر منادم القساق وأرسل الى البلاد في طلب الملهين وجعهم من سائر البلاد وأجرى عليهم النفقات واحتجب عن اخوته وأهل بيته وقسم الجواهروالاموال فيخواصه وفي المحظيات والنساء واشترى غريبة المغنسة بمائة ألف ديناروطل من ابن عم جعفر بن الهادى جارية فأبي أن يبيعه الما ها فياء الى منزل ابن عهد وشرب معهدتي أسكره فحمل الخارية معه في زورق الى قصره فلما أصديم ابن عهوجا الى الخدمة أمر الامن الحارية فغنت من خلف السترفعرفها ابنعه فسكت ولم يشكام بكلمة فلما كانعند خروجه قال الامين أوسقوازورق ابن عى له دراهم فأوسقوه له فوسع ألف بدرة وهي عشرون الف الف درهم وهي بدره الكيبرة وسيأتى ذكرهاان شاءالله تعمالى وقالله عمايراهم بنشكلة بوما وصلى منك المرا لمؤمنن الى الآن عشرون ألف ألف درهم فقال ماعم وهل هى الاخراج بعض الكور م قال أوسقوا زورق عى له دناند منيقال انه وسع ألفألف دينار ۾ وکان الرشيدقد عهداليه بالخلافة ومن يعده لا ُخيــه المأمون وكتب بذلك كاباوأ ودعسه في البيت الحسرام فقصد الامن أن يبطل اسم المأمون من ولاية العهدو يحلف الناس لا بنهموسي ولقيده الناطق مالله وكتب الى المأمون يستدعيه من خراسان ففهم المأمون فأرسل يتعلل علمه ولم يحضر فأرسل اليه الامن جسالحريه وقدم عليهم على بنماهان فلقيه طاهر بنالحسن في جاعة قليلة واقتتل والامارى سنة خس وتسعين ومائة فأنهزم عسكرابن ماهان وقتل ابن ماهان وجلرأ سمه الى المأمون وعاجله المأمون بجيش آخرمع طاهر بنالحسين المذكور فحاصره ومنع أهل بغداد من الميرة ووقع فيها النهب والحريق (حكى) أن الوزيرد خل على الامين لما انفق ذلك وشكا الميده حصار بغداد وكان جالساعلى بركة وفي بده سنارة فقال الوزير دعنى الساعة فان كوثر اصاد سمكتين وأنا الى الان ماصدت شيأ وهذه الحكاية تشبه حكاية بعض الحلفاء وكان عرى بالحام المنسوب ثمان الوزيرد خل اليه فشي كافصد التترالبلاد فقال دعنى أنا الساعة في شي أهم من هذا طيرتى البلقاء في ثلاثة أيام ماراً يتما (ويحكى) انه لما وقعت الضعة في بغداد وخرج كوثر المذكور وكان الامين بحبه فريج ينظر ما الحسبر فأصابته شعة في وجهه في سيكي فوجه الامين من جامه وجعل يسم الدم عن وجهه ويقول

ضربواقرة عيني \* ومن آجلي ضربوه أخذ الله لقلبي \* من أناس حر قوه

ولميزل طاهر محاصر البغداد حتى افتتها وقتل الامين وعلق رأسه على السود وباييع الناس المأمون في سنة عمان وتسهين ومائة وكان عربه ومشد ثمانيا وعشرين سنة وخلافة الامين أربع سنين وعمانية أشهر وأمه زيدة وهى التي حجت ماشية في عين لزمتها وكانت تفرش الها الطنافس فقشى عليها وتستريح ثم قالت بعد ذلك الركوب على الخنافس ولا المشي على الطنافس وأقامت في حجتها هذه شهرين أنفقت فيها عمانية وخسين ألف الف درهم (قال ابراهيم بن المهدى) لما بلغ الامين خروج طاهر بن الحسين القتاله بعث لى ليك فسرت اليه فاذا هو جالس في طارمة خشبها من عود وصندل وهي من ينة بأنواع الحرير والديباح المذهب واذا سليمان بن منصور عنسده في الطارمة و بين يدى الامين قدح من البساور المخروط كان معبايه فقال الما العامت الكيالما بلغي من وصول طاهر بن الحسين الى نهروان وقد صنع في أمر نامن المكروه ماصنع

فدعوتكالا فرحهمى بكافأخذنا نحدثه ونسليه فدعا بجارية اسمها صدعب

له في على فتية ذل الزمان لهم ﴿ في الصيب الدهرعة المارال يعدو عليهم ريب دهرهم ﴿ حتى تفيانوا وريب الدهرعة الماركي فراقه المعرض فأرقها ﴿ ان التفرق المشتاق بحساء فتطير من غنائها و شتها و قال ماعرفت غيرهذا فقالت ياسيدى ماغنيت الاماطنت أنك تحبه شماد الى حرنه فأخذ نا نصدته ونسليه حتى ضعال شما قبل عليها و قال ها قي ما عند لن فغنت

وشبهته كسرى وقد كان مثله به شبها بك مرى هدبه وعصائبه هسم قت الده كى يكونوا لمكانه به كافعات بوما بكسرى مرازيه فتطيره نهاوشتها شمادالى حزنه فأخذنا نحدثه ونسليه حتى ضحك شماقبل عليها وقال هانى ماعندك فغنت

مااختلف الليلوالنهاروما به دارت نجوم السما في فلك الابقلب النعسيم من ملك به قسدانتي ملكه الحملا فقطير من غنائها وشمها وقال الهاقوى لعنك الله فقامت فعثرت بالقدح فكسرته وكانت ليلة مقرة و نحن على شاطئ الدجلة ودجلة ساكنة كائم اورقة فقنا متجبين واذا بقائل بقول من داخل دجلة قضى الاثمر الذى فيه تستفتيان فزاد تجينا من ذلك وكان آخر عهدناله

# ﴿ خلافة المأمون عبد الله بن الرشيد).

بويع بالخلافة الماقتل اخوه الامين وكان بخراسان فلما بلغه الخبراستخلف على

خراسان ويوجه قاصدا يغداد غان أهل يغداد بايعت لايراهيم يرالمهدى عمالمأمون قبل أن يصل المأمون الى يغداد ولقس المبارك ولما عارب المأمون بغداد تفلت جوع ابراهيم فهرب واختنى وسنذكرذ للثف موضعه انشاءالله تعالى وكان المأمون فقهاعالما حكيما كريما ولم يكن فيسه ما يعاب به الا قوله بخلق القسر آن وعاقب على ذلك جماعة كشمرة من العلم اليوافقوه (قال الأصفهاني) لما كان المأمون بالرقة كتب الى عامله بيغدد دأن عصن العلاء فالقرآن العظيم فن أقر أنه مخاوق محدث فيخلى سييله ومن أى يضرب عنقه جمع العامل العلماء مسلبشر بن الولسد وأحدب حنبل ومقاتل وقتيبة وغيرهممن العلماء وسألهم فقال بشرالقرآن كالام الله فقال أمخلوق هوقال الله خالق كلشئ قال والقرآنشي قال ذم قال أمخساوق هوقال ليس بخالق فكرر عليه القول فقال لاأحسن غرهدذا القول غسال الباقن فسكلهم يحسفريما مماأجاب بشرغ مأل جاعمة أخرفقالواالقرآن مجعول لامخلوف لقوله تعماليانا جعلناه قرآناعر بيافكتب العامل جيع مقالتهم ووجه بذلك الحالمأمون فورد جوابهان أحضر يشربن الوليدوأ حدين حنبل فان قالا بخلق القرآن والا فاضرب أعناقهما وأتمامن سواهما فيغل بالحديد وببعث الينافيمهم العامل وقرأعليهم كاب المأمون فدكلهم أجاب الى خلق القرآن الاأحدين حنبل ومحد ابن نوح فأوثقهم بالحديدو بعثبهم الى المأمون فلاوصلوا الرقة بلغهم موت المأمون فأطلةوا وكان المأمون قول الشعر فنشعره

 الى أخمه المعتصم فقال له يا أمسر المؤمنين كا من المال وقدوا فال بعد جعة م حلاليه المعتصم ثلاثين ألف ألف درهم من عسل كلماية ولاه فلا وردالمال قال المأمون ليحيى بن اكتم اخرج بناحتى تظرالى هذا المال فحرجا ونطرا اليه وقدهي بأحسن هيئة وحليت أباءره فأعجب المأمون ذلك والتفت الي يعبي وقالساأبا محدشصرف بالمال ورجع أصحابنا بالخسة انهداللؤم تمدعا عدمد ابنداودالكاتب وقال وقع لالفالف ألف ولا لفلان بألف ألف ولاك فلان بكذاولا لفلان كذاحتى فرق ورجله فى الركاب أربعة وعشرين ألف ألف درهم وقال اعاتطا الدنيالقلك فاذاملكت فلتوهب الاأنه فأمامه كثرت فساق بغداد وصاروا بأخذون النساء والصسان مجاهرة و بنهمون القرى وبق الناسمعهم في الاعظيم فقام رجل وعلق في عنقه مصفاواً مريالمعروف ونهى عن المنكر فاجمع عليه عالم عظميم فنع الفساق وقهرهم وذلك في سنة احدى وما تنين وفسنة احدى وما تينجعل المأمون على الرضائ موسى ابنجعفرب محمدب على بنالسين بنعلى بن أبى طالب عليه السدام ولى عهدالمسلمن والخليفة من يعده ولقبه الرضامن آل محدصلي الله عليه وسلم وآمرجنده بطرح السوادوليس النياب الخضر وكتب بذلك الحالا فاق وكنب الحسن بنسهل الىعدى بنع دين أبى خالد يعدعوده الى دغداد يعله انالمآمون قد جعل على بنموسى ولى عهده من بعده وذلك أنه نظرفى بى العباس وبنى على فلم يجدأ حداأ فضل ولاأورع ولاأعلمنه والهسما الرضامن آل محدصلي الله عليه وسلم وأمره بطرح السواد وليس الخضرة وذلك الملتين خلتامن شهر رمضان سنة احدى ومائتين وأص محدد أن يأمر من عنده من أصابه والجندوالقواد وبى هاشم بالسعةله ولس الخضرة وبأخذ هل دفداد

جيعابداك فدعاهم محدالى داك فأجاب بعضهم وامتنع بعضهم وقال لاتخرج الخلافة من ولدا لعباس واغماهذامن الفضل بنسهل فكثوا كذلك أياما وتكلم بعضهم وقالوانولى بعضنا وتخلع المأمون فكانأشدهم فمهمنصور وابراهم ابنا المهدى \* وفي دى الحية خاص النياس في السعة لابر اهيم بن المهدى الخلافة وخلع المأمون ببغداد وكان سيب ذلك ماذكر ناممن انكار الناس لولاية الحسسن ابنسهل والسعة لعلى ينموسي فأظهر العباسيون ببغداد أنهم مقد كانوابا يعوا لابراهيم بنالمهدى وفى سنة اثنتن ومائتين بايع أهل بغدادابراهيم بن المهدى بالخدلافة واقبوه المبارك وكانت يعته أول يوم من المحرم وقيل عامسه وخلعوا المأمون وبايعه سائر بني هاشم فكان المتولى لأخد السعة المطلب بن عيدانته ينمالك وكان الذى سعى في هذا الاثمر السندى وصالحا صاحب المصلى ونصيرا الوصيف وغسرهم غضباعلى المأمون حسن أرادا خراج الخلافة من ولد العباس واتركه لباس آبائه من السواد فلمافرغ من السعة وعدا لخندر زقستة أشهرودا فعهم بهافشغبوا عليه فأعطاهم لكل رجل مائتي درهم وكتب لبعضهم الحالسواد بقيمة مالهم حنطة وشعيرا فرجوافي قبضها فانتهبوا الجيع وأخذوا نصيب السلطان وأهل السواد واستولى ابراهم على الكوفة والسواد جيعه وعسكر بالمدائن واستعمل على الحانب الغربي من بغداد العباس بن موسى الهادى وعلى الجانب الشرق منها اسمق بن موسى الهادى \* ودخلت سنة ثلاث ومأتسين فات بهاالامام على بن موسى الرضاعليه السلام و كانسب موته أنه أكل عنبافأ كترمنه فات فحأة وذلك في آخر صفر وكانمو ته عدينة طوس فصلى المأمون عليه ودفنه عندقيرا بمالرشيد وكان المأمون لاقدمها قدأ قام عندقيراً يسه وقيل ان المأمون مه في عنب وكان على يحب العنب فلا

توفى كتب المأمون الى الحسن بن سهل يعلمموت على ومادخل عليه من المصيبة بموته وكتب الى أهدل بغدادوبني العياس والموالي يعلهم موته وانهم انحاتهموا ببيعته وقدمات ويسألهم الدخول في طاعته فكتبوا اليه أغلظ حواب أما سيدنا الامام على الرضافهو ابن الامام موسى الكاظم عليهما السلام وأمه أمولد تسمى خبزران المريسية وادبالمدينة بوم الجعة ويقال بوم الجيس لاحدى عشرة للة خلت من ذى الحجة سنة عمان وأربعين ومائة عاش خساو خسين سنة منها معآيهموسي بنجعفر خسا وثلاثين سنة ولم يعاصر جده الصادق وكانمدة امامته عشرين سنةوفى أيام امامته يقية ملائ الرشيد ثم محدالا من ثمملات عمداللهامون أمامناقمه فكشرة لانحصى جعله الخليفة المأمون ولىعهده وأقامه خلىفة من يعده وكان في حاشية المأمون أناس كرهواذلك وخافوا خروج اللملافةمن بني العباس وعودها الى بني فاطمة فصل عندهممن الرضاعليه السلام فورعظيم وكانمن عادة الرضااذا جاءالى دارا خليفة المأمون لمدخسل عليه تبادرمن بالدهليزمن الحاشية الى السلام عليه ورفع الستربين بديه ليدخل فللحصلت النفرة عنده تواصوافعابينهم وفالوااذاجاه ليدخل على اللدذة فأعرضوا عنه ولاترفع والهالسترفأ تفقواعلى ذلك فبيناهم فعودا نجاعهم الرضا عليمالسلام على عادته فلم علكوا أنفسهم أن سلوا عليه ورفعواله السترفلا دخل عليه السلام لاموا أنفسهم وقالوا النوبة الاتية اذاجا الانرفعه له فلاكان فى ذلك المومجاء فقاموا وسلواعليه ووقفوا ولم يبتدروا الى رفع السيرفارسل المه تعالى ريحاشديدة دخلت في الستر رفعته أكثرما كانوا يرفعونه فدخل عليه السلام وسكنت الريح وعادالسترالى ماكان عليه فلاخرج عادت الريح فرفعت له السترحي خرج مسكنت فلاذهب أقبل بعضهم على بعض وقالواهل رأيتم

تعالوانع فقال بعضهم لبعض باقوم هداله عندالله منزلة وله به عناية ألم تروا أنكم لماأعرضتم عن رفع السترأ رسل الله الرجع وسخرهاله كاسخره السليمان عليه السلامفارجعواالى خدمته فهوخبر لكم فعادوا الىماكانوا عليه وزاداعتقادهم به عليه السدلام ومنهاقصة زينب الكذابة والقائها في ركة السياع ومنهاقصة دعيل معلى الخزاعى لما قال (مدارس آيات) ومفاخره عليه السلام أكثر من أن تحصى غيرأن هذا المكان لا يحمل زيادة على هذا توفى الرضاعليه السلام يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من صفر سنة ثلاث ومائتين من الهجرة وقيل في شهر رمضان وقيل فى ذى القعدة سنة ائنتين وثلاثين وما تتن والا ولا اصم وقضى عليه السلام مسوما ثم دفن في دار حيد بن قطبة الطائي في قربة يقال لها سناباذ بأرض طوس عندقبرا لرشدسلام الله عليه وعلى آيائه الطيبين الطاهرين عودي وفي سنةست وما تنن ولى المأمون عبدالله ين طاهرمن الرقة الى مصروأمره بحرب نصر بنشيث وكان سيب ذلك أن يحى بن معاذالذي كان المأمون ولادالخز برةمات فيهذه السيتة واستخلف النهأجد فاستعل المأمون عبداللهمكانه فلماأراد يوليته احضره وقال له باعيدالله أستغيرالله تعالى منذ شهروأ كثروأرجوأن يحيون قدخارلي ورأيت الرجل يصف المداري فيه ورآيتك فوق ما قال ألوك وقد دمات يحيى واستخلف ابنه وليسشئ وقد رأيت وليت المصرومار به نصر بنشيث فقال السمع والطاعة وأرجوان يجعل الله لا مرا لمؤمن ن الخبرة وللمسلين فعقد له وقيل كانت ولا يتمسنة خسوما سن وقيل سبع وما شن ولماسارا متخلف على الشرطة اسعق بن ابراهيم بنالسين بنمصعب وهواينعه ولمااستعلدالمأمون كتساليه أنوه طاهركتابا جمع فيهكل ما يحتاج اليه الامراء من الاتداب والسياسة وغرذلك

وقدأ ثنت منه أحسنه لمافيه من الاداب والحث على مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم لامه لايسستغنى عنه أحدمن ملك وسوقة وهو فيسم الله الرحن الرحيم أمايع دفعليك بتقوى الله وحدده لاشريك لهوخشيته ومراقبته عزوجل ومنايلة سخطه وحفظ رعيتسك فى الليل والنهار والزم ما ألبسك من العافية بالذكراعادك وماأنت صائراليه وموقوف عليه ومسؤل عنه والعسل فذلك كله بما يعصمك الله عزوجل و بعيث يوم القيامة من عقابه وألم عذا يه فان الله سيعانه وتعالى قد أحسن اليك وأوجب عليك الرأفة عن استرعال أمرهم منعباده وألزمك العسدل فيهم والقيام بعقه وحسدوده عليهم والذبءنهم والدفع عن مرعهم ويضهم والحقن لدما تهم والامن لسيلهم وادخال الراحمة عليهم ومؤاخدنك بمافرض عليك وموقفك عليسه ومسائلات عنسه ومنيدل عليه بمافدمت وأخرت ففرغ لذلا فهدهك وعقلك ونظرك ولايش غلاءنه شاغل فالهرأس أمرك وملاك شأنك وأول مابو فقك الله عز وحليه لرشدك وليكن أقلما تلزم نفسك وتسباليه أفعالك المواظية على ماافترض الله عز وجدل عليكم الصاوات الخسوا بجاعة عليها بالناس فأتبم افي مواقيتها على سننهاوفي أسباغ الوضوءاها وافتتاحذ كرالله عزوجل وترتل فيقرا وتكويمكن فى كوعاث وسعودا وتشهدا وليصدق فسهرا بالونست واحضض علمها جاعة من معد وتحت يدل وادأب عليها أنها كاقال الله عزوجل ان الصلاة تنهى عن الفحد اءو المنكر ثم أسع ذلك بالاخذيسن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابرة على خلافته واقتفاء آثارا لسلف الصالح من يعده واذاورد عليك أمر فاستعن عليه ماستخارة الله عزوجل وتقواه ولزوم ما نزل الله عزوجل في كتابه من أمر ، ونهيه وحلاله وحرامه واعمام اجائت به الا مارعن رسول الله صلى

الله عليه وسلم مقم فيه يحق الله عزوجل علمك ولاعل من العدل فعما أحدت أوكرهت لقرس من الناس أوبعيد وآثر الفقه وأهله والدين وحلته وكتاب الله عزوجه لوالعاملين به فان أفضل ماترين به المرء الفقه في الدين والطلب له والحث عليه والمعرفة عايتقر به الى الله عزوج لفانه الدليل على الخبركله والقائدله والاحمريه والناهى عن المعاصى الموبقات كلها ومع يوفيت الله عزوجل يزدادالعبدمعرفة تدعزوجل واجلالاله وذكرالادرجات العلى فالمعادمع مافى اظهاره للناسمن التوقير لاعمرك والهيية اسلطانك والانس بكوا المقة بعداك وعليك بالاقتصادفي الاموركاها فليسشئ أبن نفعا ولا اخص أمنا ولااجع فضلامنه والقصدداعية الى الرشد والرشيددليل على التوفيق والتوفيق فائدالي السسعادة وقوام الدين والسسنن الهادية للاقتصاد فا شر ، في دنيال كلها ولا تقصر في طلب الا جرة والا عروالا عمال الصالحة والسنن المعر وفة ومعالم الرشدولاغاية للاستكثار في الروالسعي له اذكان يطلب به وجه الله تعالى ومرضاته ومرافقة أوليا ته في داركرامته واعلم أن القصدفي شأن الدنيا بورث العزويحصن من الذنوب وأنه لن تحوط لنف كومن بليال ولا تستصل أمورك بافضل منه فأته واهتديه تتم أمورك وتزدمة درزن وتصلح خاصتك وعامنك وأحسن الظن بالله عزوجل تستقملك رعيتك والتمس الوسيلة اليه فى الأمور كلها تستدم به النجمة عليك ولا تتهمن أحدام والناس فمانولهمن عملات قبل أن تمكشف أمره فانا يقاع التهم بالسداء والظنون السيئة بهممأغ فاجعلمن شأنك حسن الظن بأصحابك واطردعنك سوءالظن جم وارفضه فيهم يغنيك ذلك عن اصطناعهم ورياضتهم ولا يجدن عددوالله الشيطان في أمرك مغزا فانداع آيكتني بالقليل من وهناك ويدخل عليك من

الغرف سوء الظن ما ينغصك لذاذة عيشك واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكتني بهماأ حبت كفايتهمن أمورك وتدعوبه الناس الى محبتك والاستقامة فى الا موركاهالك ولا ينعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أب تستعمل المسئلة والجعث عن أمورك ولتكن الماشرة لا مورالا وليا والحياطة للرعمة والنظرفهما يقمهاو يصلحها والنظرفي حوائعهم وحلمؤناتهم آثر عندك مما سوى ذلك فأنه أقوم للدين وأحياللسنة وأخلص نيتك في جيعه ذاو تفرد لتقويم نفسك تفردمن يعلم أنه مسؤل عماصنع ومجزى بماأحسن ومأخوذ بما أساءفان الله عزوجل جعدل الدين حرزاوعزاور فعمن اسعه وعززه فأسادعن تسوسه وترعاه نهب الدين وطريقة الهدى وأقم حدود الله عز وجل في اصحاب المراغ على قدرمنا زلهم ومااستعقوه ولاتعطسل ذلك ولاتم اون به ولاتؤخر عقوبة أهل العقوبة فانف نفريطك فى ذلك ما يفدعليك حسن ظنك واعترم على أمرك فى ذلك بالسنن المعروفة وجانب البدع والشمات يسلم لك دينك وتقملك مروأتك وإذاعاهدت عهدافف به واذاوعدت خبرا فأنجزه واقبل الحسنة وادفع بهاوأغمض عن عيب كل ذى عيب من رعيتك واشدد اسانك عن قول الكذب والزوروأ يغض أهله وأقص أهل الميمة فأن أقل فسادأمورك في عاجلها وآجلها تقريب الكذوب والجراءة على الكذب لأن الكذب رأسالما تموالزور والفيمة خاعمهالا نالفيمة لايسلمصاحبها وقائلها ولايسلم لهصاحب ولايستم لطيعها أمر وأحب أهدل الصلاح والصدقوأعن الاشراف بالحقوآس الضهفاء وصل الرحم وابتغ بذلك وجمه الله تعالى واعزازم موالتمس فيمه ثوابه والدار الاتنوة واجتنب سوء الاهواء والجور واصرف عنهمارأ يلاوأظهر برأيك فى ذلك رعبتك وأنعم

بالعدل سياستهم وقميا لحق فيهم وبالمعرفة التي تذتهى بك الى سبيل الهدى واملات تفسك عندالغضب وآثرالوقاروا لحلمواياك والحدة والطبرة والغرور فيماأنت يسبيله وايالة أن تقول أنامساط أفعل ماأشا فان دلك سريع الى قص الرأى وقلة اليقن بالله عزوج لوأخلص تله وحده لاشريكه النية فيه واليقن به واعلرأن الملك لله سحاله وتعالى يؤتيه من يشاء وبنزعه بمن يشاء وان تجد تغبرا لنعة وحاول النقة الى أحد أسرع منه الى مله النعة من أصحاب السلطان والميسوط لهم فى الدولة اذا كفروانع الله عزوجل واحسانه واستطالو عاآماهم الله عزوجه لمن فضله ودع عنك شره نفسك ولتكن ذعا ترك وكنوزك التي تذخوه تكثرا ليروا لتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية وعارة بلادهم والتفقد لامورهم والحفظ لدمائهم والاغاثة لملهوفهم واعسلم ان الائموال اذا كثرت وذخرت فى الخزائ لا تنو واذا كات فى صلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف مؤنة عنه مسعت وزكت وغت وصلحت به العامية وتز بنت به الولا بة وطاب به الزمان واعتقد فيده العزو المنعة فليكن كنزخوا تنك تفريق الأموال فعارة الاسلام وآهله ووفرمنه على أولياء أميرا لمؤمنين قبلك حقوقهم وأوف رعيتك من ذلك - صصهم وتعهد ما يصلح أمورهم ومعاشهم فانك اذا فعات ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المزيدمن الله عزوجل وكنت بذلك على جباية خراجك وجع أموال رعيتك وعمائة قدروكان الجيع لماشملهم منعدلك واحسانك أسلس لطاعتك وأطيب نقسا بكل ماأردت واجهد نفسك فماحددت لكف هدذا الباب ولتعظم حسنتك فيده وانمايتي من المال ما أنفق في سييل الله واعرفالشا كرين شكرهم وأثبهم عليه وايالة أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الا خرة فتتهاون عايحق عليك فأن الماون يورث التفريط والتفريط ورث

قوادولا تدفع الجمكذافي الاصل ولصرر اه

البوار وليكن عملك تقه عزوج لوارج الثواب فيه فان الله سبعائه قدأ سب عليك نعمته وأسمل لديك فضله واعتصم بالشكروعليه فاعتمد يزدك اللهخيرا واحسانافان الله عزوجل يثبب بقدرشكر الشاكر بن وسيرة المحسنين ولا تحقرن ذنبا ولاغالتن حاسدا ولاترجن فاجرا ولاتصلن كفورا ولاتداهن عدوا ولاتصدقن غماما ولاتأمن غمدار اولاتوالن فاسقاو لاتمنغن عاديا ولا تحمدن مراثياولا يحقرن انسانا ولاتردن ماثلافق راولا تعيناط لاولا تلاحظن مضكاولا تخلفن وعد اولاترهقن هعراولاتركن مفهاولانطهر نغضباولا تأمن مسدحا ولاعشين مرحاولا تفرطن في طلسالا خرة ولا تدفع الانام عسابا ولاتغضن عنظالم رهبة منه أومحاماة ولاتطلن تواب الاخرة فى الدنياوا كثر مشاورة الذقهاء واستعمل نفسك بالملوخ فدعن أهل التعارب وذوى العقل والرأى والحكة ولاتدخلن في مشورتك أهل الذمة والنعل ولاتسمعن الهم قولافان ضررهم أكثر منفعتهم وايسشى أسرع فسادالمااستقبلت فيسه آمر دعيتك من الشيع واعلم أنك اذا كنت حريصا كنت كثر الاخذ قليل العطية واذاكنت كذلك لم يستقم لل أمرك الاقليلافان رعيتك الماتعقد على محبتك بالكف عن أموالهم وترك الجورعليهم وابتدئ من صفالا من أوليائك بالافضال عليهم وحسن العطيمة لهم واجتنب الشير واعمانه أقلماعصى الانسان به ربه وأن العاصى عنزلة خزى وتدبر قول الله عزوج لومن بوقشح تفسه فاؤلئك هم المفلحون واجعل للمسلمن كالهممن سيبك حظار اصيباوأ يق ان الجودمن أفضل أعمال العمادفاء مدده لنفدك خلقاو مهل طريق الجود بالحق وارضبه عملاومذهباو تفقدأمورا للندفى دواوينهم ومكانبهم وآدرر عليهم أرزاقهم ووسع عليهم فى معايشهم يذهب الله عزوج لبدلك فاقتهم فيةوى

للاأمرهم وتزيديه قساوبهم في طاعت لاف أمرك خاوصا وانشراط وحسب ذى السلطان من السعادة ان يكون على جنده ورعمته رحة في عدله وحيطته وانصافه وعنايته وشفقته ويرمو يوسيعه فزايل مكروه أحدالبابن باستشعار فضيلة الياب الاخر ولزوم العلبه تلق انشاء الله تعالى نحاحا وصلاحا وفلاحا (واعلم)أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذى ليس يعدل به شي من الامور لانهميزان الله الذي يعتدل عليه أحوال الناس فى الارض وبا قامة العدل في القضاء والعرل تصلر أحوال الرعية وتأمن السرمل وينتصف المظاوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسس المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدبن وتجرى السنن والشرائع على مجاريها واشتذف أمر الله عزوجل ويورع عن القصف وامض لا قامة المدود وأقلل العجلة وابعد عى العصروالقلق واقنع بالقدم والتفع بتعبر بتك وانتسه في صمتك وسددف منطة لدوانصف الخصم وقف عندالشبهة وابلغ فى الجة ولا يأخذك في أحدمن رعيتك عاباة ولامحاماة ولالوم لاتم وتثبت وتأن وراقب وانصرالحقءلى نفسل فتدبروتف كرواء تبروي اضعر بالوارأف بجميع الرعية فتسلط الحق على نفسل ولاتسرعن الى سفالدم فن الدما من الله عزوج ل بحكان عظيم انتها كالهانغرحقها وانظرهذاالخراج الذى استقامت علىه الرعمة وجعله الله للاسلام عزاو رفعة ولاهله توسعة ومنعة واعدة موعدوهم كبتاوغيظاولاهل الكفرمن معانديهم ذلاوصغارا فوزعه بناصحابك بالحق والعدل والتسوية والموم فيهولا ترفعن منه مسيأعن شريف الشرفه ولاعن غني الغناه ولاعن كازبولاع احدمن خاصتك وحاشيتك ولاتأخذن منه فوق الاحتمالله ولاتكلف أمرافيه شطط واحل الناس كاهم على أمراطق فان ذلك أجع

لالفتهم وألزم لرضاالعامة واعلمأنك جعلت بولايتك خازناو حافظا وراعيا وانماسي أهل علائر عينك لانك راعيهم وقيهم تأخذمنهم ماأعطوك من عفوهم ومقدرتهم وتنفذه فى قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم فاستعل عليهم دوى الرأى والتدبير والتعربة والخبرة بالعل والعمل بالسياسة والعفاف ووسمعلهم فى الرزق فان ذلك من الختوق اللازمة لله فما تقلدت وأسند اليك ولايشغلك عنه شاغل ولايصرفك عنه صارف فانكمتي آثرته وقت فيده بالواجب استدعيت به زبادة النعمة من ربك وحسى الاحدوثة في علا وأحرزت بها المحبة من وعيتك وأعنت على الصلاح وقدرت الخرات في الدك وفشت العمارة بناحيت للوظهر الخصب في كورك وكمرخراج الونوفرت أموالك وقويت مذلك على ارتساط جنسدك وارضاء العامسة ما فاضه العطاء فيهمن نفسك وكنت محود السياسة مرضى العدل فى ذلك عندعد وللوكنت فيأمورك كالهاذاعدل وآلة وقوة وعدة فنافس فىذلك ولا تقدم عليه شيأتحمد فيسه خبةأمرك انشاءالله تعالى واجعل فى كلكورة مرعماك أمينا يخبرك أخيارع الله ويكتب اليك بسبرتهم وأعالهم حتى كأنك مع كل عامل في علهمعاين لاموره كلهافان أردتأن تأمرهم بأمر فانظرفى عواقب ماأردت من ذلك فانرأ يت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع وأمضه والافتوقف عنهوراجع أهل البصرة والعلمه مخذفيه عدته فانهرعا نظرالرجل في أمرمن أموره قدوا تاه على مايهوى فأغواه ذلك وأعجب فانلم ينظرفي عواقيه أهلكه وقضعليه أمره فاستعل الحزم فى كلماأردت وباشره بمدعون اللهعز وجل مالقوة وأكثرفي استخاره ربك في جيع أمورك وافرغمن على من ولاتؤخره لعدل وأكثرمب اشرته مفسك فان لغداموراوحوادث

تلهيك عن على وماث الذى أخرت واعلم أن اليوم اذامضي ذهب بمافيه واذا اخرت عماء اجتمع عليك أموريومين فيشغلك ذلك حتى تعرض عنه واذا أمضيت لكليوم علدأر حتنفسك ويدنك وأحكت أمور سلطانك وانظرأ حرارالنار وذوى السنمنهم من تستيقن صفاعطويتهم وشهدت مودتهم لأومظاهرتهم بالنصع والمخالصة على امرا فاستخلصهم وأحسن اليهم وتعاهدا هل البيوتات منقددخلت عليهم الحاجة فاحقل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا يحدوا لخلتهم مسا وأفردنفسك بالنظر فى أمورالفقراء والمساكين ومن لايقدرعلى رفع مظلمة اليك والمحتقر الذى لاعلمله بطلب حقه فسل عنسه أخفى مستله ووكل بأمناله أهل الصلاح من رعينك ومرهم برفع -واتجهم وحالاتهم اليك لتنظر فيهابما يصلح الله بهأمرهم وتعاهد دوى الباساء وأيتامهم وأراملهم واجعل لهمأرزا فامن بيت المال اقتداء بأمر المؤمنين أعزه اللهف العطف عليهم والصلة الهسم ليصلح الله بذلك عشهم وبرزقك بهبركه وزيادة وأجرالا ضراب من ست المال وقدم حلة القرآن منهم والحافظين لاكثره في الجرائد على غيرهم وانصب لمرضى المسلين دو راتؤويهم وقواما يرفقون بهم وأطباء يعالحون أسمقامهم وأسعفهم بشمواتهم مالم يؤدد لك الحسرف في بيت المال (وأعلم) أن الناس اذاأعطواحقوقهم وفضل أمانهم لمرضهم ذلك ولمتطب أنفسهم دون رفع حوائعهم الى ولاتهم طمعافى نيل الزيادة وفضل الرفق منهم ورعما تبرم المتصفح لامورالناس لكثرة ماير دعليه ويشغل فكره وذهنه فليله عمايناله بهمن مؤنة ومشقة وليسمن يرغب فى العدل و يعرف محاسن أموره في العاحل وفضل ثواب الأجل كالذى يستثقل بما يقربه الى الله تعالى و يلتمس رجت وأكثر الانتالناس عليك وأبرزلهم وجهك وسكن لهم حواسك واخفض لهم

جناحك وأظهراهم بشرك ولناهم فى المسئلة والمنطق واعطف عليهم بحودك وفضلكواذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس والقماس للصنعة والائم من غسرتكدير ولاامتنان فان العطية على ذلك تجارة مرجعة انشاء الله تعالى واعتبر بماترى من أمور الدنيا ومن مضى قبلات من أهل السلطان والرياسة فى القرون الخالية والاعم البائدة ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند دمجبته والعمل بشريعته وسنته واقامة دينه وكتابه واحتنب مافارق ذلك وخالف مادعالى سفط الله عزوجل واعرف ما تجمع عمالكم والاموال وينفقون منهاولاتجمع واماولاتنفق اسرافا وأكثر مجالسة العلاء ومشاورتهم ومخالطتهم وليكن هوالناتباع السنن وأقامتها وإيشار مكارم الامور ومعاليها وايكن أكرم دخلا ثلا وخاصتك عليك من ادارأى عيرافسك لم تنعه هييتك عن انها وذلك المك في سرك واعلانك وما فيهمن النقص فان اولتد أنصر اوليانك والمظاهرين التوانظر عالك الذين بحضرتك وكايك فوقت لكل رحل منهم فى كل يوم وقتايد خل فيه عليك بكتبه ومؤامرته وماعنده من حواتم عالك واموركورك ورعيتك غفزغ لمابورده عليك من ذاك معل و بصرك وفهمك وعقلك وكررا لنظرفيه والتديرله فاكان موافقاللعق والحزم فأمضه واستغرالله عزوجلفيه وماكان مخالفالذلك فاصرفه الى التثبت فيهوا لمسئلة عنه ولاغتن على رعيتان ولاغرهم معروف تؤتيه اليهم ولاتقب لمن أحدمنهم الاالوفاء والاستقامة والعون في أموراً مرالمؤمنين ولاتضعن المعروف الاعلى ذلك وتفهم كابى الباث وأكثرا لنظرفيه والعمليه واستعن بالله على جميع أمورك واستغره فانالته عزوجلمع الصلاح وأهله وليكن اعظم سسرتك وأفضل عيشكماكان فيه تلدعز وجل رضاولدينه فظاما ولاعدا وعكمنا وللذمة

والملة عدلاوصلا على المالية التحسين عونك وتوفيقك ورشدك وكلاء تكوالسلام فلارآى الناسهذا الكاب تنازعوه وكتبوه وشاع أحمه وبلغ المأمون خبره فدعابه فقرئ عليه فقال ما أبق أبوالطيب يعنى طاهر اشيا من أحم الدنيا والدين والتدبير والرأى والسياسة واصلا الملك والرعية وحفظ السلطان وطاعة الخلفاو تقويم الخلافة الاوقد أحكمه واوصى به واحم المأمون فكتب به الى جيع العمال في النواحي فسار عبد الله الى عسله فا تبع ما أحم به وعهد اليه وسار بسرته

وفى سنة عشروما تنن طفر المأمون مابراهيم بن المهدى أخذاليه وهومنتقب مع أمرأتن وهوفى ذي امرأة أخد مارس أسود ليسلا فقال من اين أنتن وأين تردن هذا الوقت فأعطاه ابراهم خاتم باقوت كان في مدهله قدرعظم ليخليهن ولا يسألهن فلانظرا لحارس الى الخاتم استرابهن وقال خاتم رجل لهشأن ورفعهن الى صاحب المسلمة فأمرهن أن يسفرن فامتنع ابر اهيم فذبه فبدت لحيته قدفعه الى صاحب الحسرفه سرفه فذهبيه الى باب المأمون وأعلمه فأمر بالاحتفاظيه الى بكرة فلماكان الغدد أقعدا براهيم فى دارا لمأمون والمقنعة التي تقنعبهافىءنقه والمحقة على صدره ليراه بنوهاشم والناس ويعلوا كيف أخذ مُحوّله الى أحدين أي خالد فيسه عنده مُ أخرجه معه لماسار في الصلح الى الحسن سهل فشفع فيه الحسن وقيل ابنته يوران وقيل انابراهيما أخذجل الى دارأبي احتق المعتصم وكان المعتصم عند دالمأمون فحمل رديفا لفرح التركى فلادخل على المأمون قال هيميا براهيم فقال باأمير المؤمنين ولى النارمحكم فالقصاص والعفوأقرب للتقوى ومن تناوله الاغترار عامدتهمن أسياب الشقاه أمكن عادية الدهرمن نفسه وقد جعلك الله فوق كلذى ذب كاجعلك دى دنب دونك قان تعاقب فحقك وأن تعف فبفضك قال بل أعفو بالراهيم فكبروسجد وقيل بلكتب ابراهيم هذا الكلام الى المأمون وهو مستخف فوقع المأمون في رقعته القدرة تذهب الحفيظة والندم وبه وبينهما عفوالله عزوجل وهو اكبرما بسأله فقال ابراهيم عدح المأمون

باخسيرمن رفلت بمايسة به بعسدالني لا يسأوطامع وابرَمن عبدالاله على الته في عيبا وأقوله بحسق صادع عسل الفوارع ما أطعت فانتهج المالب عزج بالسمام الناقع متيةظاحدراوماتخشى العدى \* نبسان من وسنان ليل الهاجع ملئت قاوب الناس منك مخافة ، وتبيت تكلوهم بقلب السع بألى وأمى في المدية وأبيهما \* من كل عضلة وذنب واقع مأأل بن الكنف الذي بوآتني ، وطناوام ع ربع ما الراتع للصالحات أخا جعلت وللتق \* وأبارؤفا للفهمة برالقانع نفسى فداؤك اذتضل معاذرى \* وألوذمنك بنضل حملم واسع أملالفضلك والفواضل شمة ي رفعت نامل بالمحل اليافيع فيد ذلت أفضل ما يضيق ببذله وسع النفوس من الفعال البارع وعفوت عن لم يكن عن مثله \* عفو ولم يشفع اليك بشافع الاالعلو عن العقو بة بعدما \* ظفرت بدال بمستكن خاضع فرحت أطفالا كأفراخ القطا \* وعويل عانسة كقوس النازع وعطفت آمرة على كأوهى ب يعدانه ياض الونى عظم الظالع الله يعلم ما أقول كأنها ، جهد الألمة من حنف راكع ماان عصيتك والغواة تقودنى ي أسبابها الابنيسسة طائع

حتى اذاعلقت حبائل شقوتى \* بردى الى حفر المهالك هائسع لم ادرأن لمنسل برمي عافسرا \* فوقفت انظرأى حتف صارى ردالحياة على بعددهابها \* ورعالامام القادرالمدواضع أحيالًا من ولال أفضل مدّة \* و رمى عدوّل في الوتين بقاطع كم من يدلك لم تحدثني بما \* تفسى اذا آلت الى مطامعي أسديتها عفوا الى هنيئة \* وشكرت مصطنعالا كرم صانع الايسماعند مأأوليتني ، وهوالكبرلدي غيرالضائع انأنت حدث بها على تكن لها \* أهلا وان تمنسع فا كرمانع ان الذى قدم الخد الفق حازها \* من صلب آدم للامام السابع جع القاوب عليك جامع أمرها \* وحوى رداؤك كل خـ برجامع فذكرأن المأمون قال حنن انشده هذه القصيدة أقول كأقال يوسف لاخوته لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله اكم وهوأرجم الراحس في وفي السنة المذكورة الى ظفر بهاللأمون بابراهيم بن المهدى بني بيوران المة الحسن بن مهلف رمضان وكان المأمون سارمن بغداد الى فم الصلح الى معسكر الحسن بن سهل فنزله وزفت اليه موران فالدخل الهاالمأمون كانعندها جدونة بنت الرشيدوأ مجعفرز يبدة أمالا ميزوج تتهاأما افضل والحسن بنسهل فلا دخل تترتعليه جدتها ألف لؤلؤة منأنفس مايكون فأمر المأمون بجمعه فمع فأعطاه بوران وقال سلى حوائحك فامسكت فقالت حدتها سلى سيدك فقدأ مرك فسألته الرضاعن ابراهيم بن المهدى فقال قد فعلت وسألته الاذن لام جعفر فى الحبه فأذب لها وآلبستها أمجعفر البدلة اللؤاؤية الاموية وابتني جما فى ليلته وأوقد قى تلك الليله سمعة عنبرفيها أربعون مناوأ قام المأمون عند الحسن سبعة عشر يوما يعدّله كل يوم و بليع من معه ما يحداله و خلع الحسن على القواد على مرا تبهم و حلهم و وصلهم و كان مبلغ ما ازمه خسين ألف ألف درهم و كتب الحسن اسماء ضياعه في رفاع و نثرها على القواد فن و قعت يدد و قعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلها في و في أوائل السنة العاشرة بعد المياثين و في ولى الله الامام ابراهسيم المرتضى ابن الامام موسى الكاظم عليه السلام يغدا دلقيد الجحاب وأسه أم ولد اسمها نحيبة استولى على المين و امتدت حكومته الى الساحد و آخر القرن الشرقى من المين و جيالناس في عهد المأمون ولم التصب خطيبا في الحرم الشريف دع المأمون ولولى عهده الامام على الرضاب الكاظم عليهما السلام مات مسموما يبغداد وقد قد دم بغدا دبهدوثين من المأمون و لكن الله يذعل ما يشاء وقد انشد حين الحدم ابن السهال الفقيه المأمون و لكن الله يذعل ما يشاء وقد انشد حين الحدم ابن السهال الفقيه

مات الامام المرتضى مسموما \* وطوى الزمان فضائلا وعادما قدمات في الزورا ومظاوما كما \* أضحى أبوء بكر بلامظ اوما فالشمس تندب موته مصفرة \* والبدر يلطم وجهد مغوما

كان أحداثمة أهل البيت وكانوا يلقبونه الهادى الى الله في وفي سنة عان عشرة وماثتين مرض المأمون مرضه الذى مات فيه في قال في سعدا لقارى دعانى المأمون يوما فوجد نه جالساعلى جانب البذندون والمعتصم عن عينه وهما قد دليا أرجله ما في الماء فأمر في ال أضع رجلى في الماء وقال ذقه فهل رأيت أعذب منه أو أصنى صفاء أو الله دبر دافق علت وقلت باأمير المؤمنين ما رأيت مثله قط فقال أى شئ يطيب أن يؤكل ويشرب عليه هذا الماء فقلت أمير المؤمنين علم فقال الرحب الاز ذفي في الموسود وقع لم البريد فالتفت فاذا بحال البريد عليه المراحبة المرحبة المراحبة المرحبة المرحبة المراحبة المراحبة ا

فأته فضي وعادومعه سلتان فهما ازادكا عاجني تلك الساعة فأظهر شكر الله وتعساجيه اوا كلناوشرسامن ذلك الماء فاقام مناأ حدالاوه ومجوم وكانت منية المأمون من تلا العدلة ولم يزل المعتصم من يضاحتي دخل العراق وبقيت أنامر يضامدة فلامرض المأمون أمران يكتب الى البلاد الكتسمن عبدالله المأمون أمرا لمؤمنين وأخيه الخليفة من يعدم أبي احتقين هرون الرشمدوأوصى الحالمعتصم بعضرةا نهالعباس وبعضرة الفقهاء والقضاة والقوادوكانت وصيته بعدالشهادة والاقرار بالوحدانية والبعث والخنة والنار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء انى مقرّ مذنب أرجووا خاف الا أنى اذاذ كرت عفوالله رجوت واذامت فوجهوني وغضوني وأسبغواوضوئي وطهورى وأجيدوا كفني ثمأ كثروا حدالله على الاسلام ومعرفة حقه عليكم في محدصلي الله عليه وسلم اذجعلنامن أمته المرحومة ثم أضجعوني على سريرى تم عاوالى وليصل على أقريكم نسيا وأكبركم سناولمكر خسام احاوني وابلغواي حفرتى ولينزل بي أقر بكم قرابة وأود كم محبة واكثروامن حدالله وذكره ثم ضعونى على شقى الاعن واستقبلوابي القبلة تم حلوا كفني عن رأسى ورجلي ثم سدوا اللعدواخرجواعني وخلاني وعلى فكلكم لايغنى عنى شيئا ولايدفع عنى محكروها تمقفوا بأجعكم فقولوا خبراان علم وأمسكواعن ذكرشران كنتم عروستم فانى مأخوذ من سنكم عما تقولون ولا تدعوايا كية عندى فان المعول عليه يعذب رحم الله عبدا اتعظ وفكرفيما حتم الله على خلقه من الفناء وقضى عليهم من الموت الذي لا يدمنه فالجدلله الذي توحد باليقاء وقضى على جميع خلقه الفنا السنظرماحكنت فيسهمن عزا خلافة هل أغنى عنى ذلك شيمااذجاءأمرالته لاوالله ولكن أضعف على به الحساب فياليت عبداللهبن هرون لم يكن يشرابل ليتم لم يكن خلقا باأبا استقادن مني واتعظ عمارى وخدنيسسرة أخيك في القرآن والاسلام واعل في الملافة اذاطوق كهاالله علالمريداته الخائف منعقايه وعذابه ولاتغتر بالله ومهلته وكان قدنزل بك الموت ولاتغفل أمرالرعية والعوام فان الملائبهم وسعهدك لهمالله الله فيهم وفى غيرهم من المسلمين ولا يذم بن اليال أمر فيه مصلاح المسلمن ومنفعة الاقدمته وآثرته على غرممن هوال وخذمن أفوياتهم لضعفاتهم ولاتحمل عليهم في شي وأنصف بعضهم من بعض بالحق بينه موقر بهم وتأن بهم وعل الرحسلة عنى والقددوم الى دارملكك بالعراق وانظره ولاءالقوم الذين أنت بساحتهم فلاتغشل عنهم فى كل وقت والخربة فأغزهم ذاحرمة وصداقة وجلد واكنف يالاموال والجنودفان طالت مدتهم فتعيرداهم فمن معك أنصارك وأوليائك واعلف ذلك علمقدم النية فيه راجيانواب الله عليه تم دعا المعتصم بعدساعة حين اشتدالوجع وأحس بمعيء أمرالته فقال بأباسحق عليل عهدالله ومشاقه ودمة رسول الله صلى الله - لميه وسلم لتقومن بحق الله في عباده ولتؤثرن طاعة الله على معصيته اذأنا نقلته امن غيرك اليك فالاللهم مع قال هؤلاء نوعكمن ولدأمرالمؤمنين على صاوات الله عليه فأحسن صعبتهم وتجاوزعن مسيتهم ولاتغفل صلاتهم فى كلسنة عند محلها فان حقوقهم تجب من وجوه شتى اتقواالله ربكم حق تقاله ولاغوتن الاوأنم مسلون اتقواالله واعلوالها تقواالله في أموركم كلها أستودعكم الله ونفسي وأستغفر الله ماسلف منى انه كان غفارا فانه المعلم كيف ندمى على ذنوبى فعليه بوكات من عظيمها واليه أنب ولاقوة الابالله حسسى الله ونع الوكيل وصلى الله على عمدنى الهدى والرجة توفى المأمون لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجب رجه الله

## ﴿ خلافة أخيه المعتصم ﴾

هوأ بواسحق محد بن الرشيدهرون بويع بالخلافة لما يوفى أخوه المأمون بعهد من أخيه وهوأ قرلمن أضيف الى اسمه اسم الله وكان المعتضم طيب الاخلاق كريمامهيبا الاأنه كان اذاغضب لايسالى من قتل ولامافعل وكانعلى مذهب أخيه المأمون في القول بخلق القرآن وعاقب على ذلك خياعة من الاعة وجلد أحدبن حسبلحتى تقطع جلده وغابعقله وقيده وحسه وويحكى كانه كان بومافى مجلس شرابه فبلغه انام أذهاشميسة لطمسها بعض نصارى عمورية فصاحت وامعتصماه فقال لهاالنصراني ما يجيئك الاعلى أبلق فقم المعتصم الكاسالتي كانت يده وحلف لايشربها حتى يفك المراة من الاسرويا خد شارها ونادى فى عسكره أن يتجهزوا ويجهدوا فى ركوب الخيل البلق فيقال انه يوجه الى عورية في سبعين ألف أبلق ونزل على عودية وحاصرها ولم يزلحنى فتعها بالسيف وأخريها وأحرقها وأحضر تلاث الهاشمية وقال لهالسال ليك وأحضرتلك الكاس التى خقهافشربها وقى ذلك يقول أبوتم امن قصيدة ماربعميدة معوريطيفيه ب غيلان أبهى ديامن وبعها الخرب ولااللَّدودوان أدمين من خبل \* أشهى الى ناظرى من خدها الترب مماجة غنيت عنها العيون بها \* عن كل حسن بدا أوسنظ رعب وحسن منقلب تبق عواقبه \* جاءت بشاشة عن سوءمنقلب وانفردا لمعتصم عن أصحابه في ومطرف بيناهو يسيرا ذراى شيخاسعه حاروعليه ملشوك وقدنو حسل الجار ووقع الجل والرجسل واقف ينتظر من عرعليه فيساعده فنزل المعتصم عندابته وخلص الجارور فعمعه الجلعليه فلحقه أصحابه فأمراصاحب الحاربأر بعة آلاف درهم وقال ابن أي دواد تصدق المعتصم ووهب على يدى ما ئه ألف ألف درهم وفى أيام المعتصم سنة ست وعشر بن وما تين أمطرت أهل تها وبردا كالبيض هدمت بيوتا كثيرة وقتلت خلقاعظي اوسمع صوت قائل يقول ارجم عبادل أرجم عبادل ورآ وا أثر قدم طوله ذراع ونصف من غير الاصابع وعرضه شبران وبين خطوتيه سبعة أذرع قتبعوا الصوت فعلوا يسمعونه ويرون أثره ولاير ون شخصه في ومات المعتصم في ربيع الاول سنة سبع وعشرين وما تين وكان يسمى المنهن لاند كان ثامن الخلفاء أوالثامن من ولدا لعباس وكانت خلافت عمان سنين و عانية أشهر و عائية أيام وخلف من الاولاد عمان بني و عان بنا و خلف عانية آلاف ألف دينار و عمانية آلاف غلام و عمانية آلاف دابة و فيه يقول دعبل

ماولة بنى العباس فى الكتب سبعة \* ولم تأثنا عن ثامن لهم كتب كذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة \* كرام اذا عددوا وثامنهم كاب وانى لا زهى كلبهم عند رغبة \* لا تك ذوذ ب ولدس لهذاب لقدضاع أمر الناس حيث يسوسهم \*وصيف واشناس وقدعظم الخطب وانى لا رجو أن ترى من مغيبها \* مطالع شمس قد يغص بها الشرب وهمك ترسكى عليه مهانة \* فأنت له أم وأنت له أب ولمامات المعتصم رثاه وزيره محد بن عبد الملك وجع فى رثائه بن الرثاء للعتصم والمهنئة لا نه الخليفة بعده هرون الوائق فقال

قدقات اذغيبول واصطفقت بالمين أيدبال ترب والطين اذهب فنع الخفيظ كنتء لى الذنيا ونعم الظهديرالدين مايجير الله أسدة فقدت بالمثالاء شدل هرون

#### وخلافة الواثق

اسهه هرون بن محدا لمعتصم بويع بالخلافة لمات أبوه المعتصم بعهد من أبيه وكان ملكا كري الاأنه كان مولعا بالغناء وكان على مذهب أبيه وعمف القول بخلق القرآن وامتحان الناس به وعاقب على ذلك جماعة غيرانه كان يبالغ في اكرام العاويين واحترامهم و بحبة آل على واكرامهم هومن الناجين ان شاء الله للي

سفينة النعاة آل فاطمه \* تزوى بهم نارالكروب الحاطمه من عمر الله بهم فؤاده ، فقد أته البركات الداعمه وكان الواثق أديبافا ضلاظريفا وكان يسمى المأمون الاصغر وعجسنة ففرق فىأهل الحرمين أموالاعظمة حتى لم يبق بالحرمين فقير ومات الوانق فى ذى الجة سنة اتنتين وثلاثين بالاستسقاء وعره اثنتان وثلاثون سنة وخلافته خس سنبن وتسعة أشهر ونصف وكانعنداحتضاره يرددهذين البدن الموت فيه جيع الخلق مشترك \* لاسروقة منهم يبقى ولاملك ماضرأهل قليـل في نفارقهم \* وليس يغني عن الاملاك ماملكوا ولمامرض أحضرالمنعم بنفنظروافي مولده فكواله أنه يعيش خسينسنة أخرى مستأنفة من ذلك اليوم فاريعش بعدد لك الاعشرة أيام وهده الواقعة تشسبه واقعة المنعمن سغدادق بعض السنين فانجم حكوافى تلك السنة أن المحارة تـــ قران العيون تفيض والمطريك ثرحتي يغرق مدنا كشرة فانقطعت العيون في تلك السنة ونقصت الانهار وتوقفت الامطار-تي استسقى النياس بيغدادمرارا كثبرة

#### وخلافة المتوكل

هوجعفر بن محد المعتصم أخوالوا تق بو يع بالخلافة لمامات أخوه الوا تق وكان جامعا بلاخلاق المسنة وطالف أهل بيته في القول بخلق القرآن ورجع عن ذلك ورد الناس الى السنة ولم يكن فيه ما يعاب به الا بغضه اعلى بن أبى طالب عليه السلام و ذريته و أمر بهدم قبرا لحسين السبط وأهل بيته فهدمت كلها وفي ذلك يقول الشاعر

تالله ان كانت أمية قد آت \* فى قتل إبن نيها مظاوما فلقدد أتاه بنوا يه مندل \* هدذ العرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا \* فى قتلى الهفتت بعوه رمما

وقتل على ذلك يعقوب باسعق المعروف بابن السكيت وذلك أنه قال له يوما أيا أحب اليك ولداى المغيرة والمؤيد أم الحسن والحسن فقال والله ان قناء خادم على خبرمنك ومن أولادك فقال سلوالسانه من قفاه فسلا السانه من قفاه ومات من ساعته في وذكر اله المه ان عند الامام على الركى عليه السلام كتبا وسلاحافار سل المتوكل جاعة من الترك فه بعموا عليه الملاعلى غفله فوجدوه في بيت مغلق وعليه مدرعة من شعر وهو مستقبل القبلة وهو يترخ بهذه الآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعلوا الصاخات المتوكل أعظمه وجماتهم ساءما يحكمون فمسل الى المتوكل على تناك الحال فلمارآه المتوكل أعظمه وأجلسه الى جانبه وكان في مجلس شرايه وعرض عليه الكاس فقال بالمرا لمؤمنين ما خاص لهي ودعى قط فأعفى منه فأعف اه وقال له أنشدني شعرافقال الى لقليل الرواية الشعرفة مال لا بدمن ذلك فأنشده

بالواعلى قلل الأجبال تحرسهم \* غلب الرجال ف ا أغنتهم القلل

واستنزلوابعد عزع معاقلهم \* وأودعوا حفسرا مابدس مانزلوا ناداهم صارخ من بعد ماقبروا \* أين الاسرة والتيان والحلل أين الوجوه التي كانت منعة \* من دونها تضرب الا متاروالكلل فأفصر القبرعنهم حن ساءلهم \* تلك الوجوه عليها الدود بفتدل قدطالما كاوادهراوماشر بوا \* فاصحوابعدذاك الاكلقداكاوا فبكى المتوكل وأحربر فع الشراب وقال باأبا الحسن أعليك دين فقال أربعة آلاف دينارفدفعهاله المتوكل وردمالي بيتهمكرما 🐞 وفى أيام المتوكل ظهر شخص يقالله محودبنفرج وزعمأ مذوالقرنين المذكور في القرآن وادى النبوة وتسعه سيعة وعشرون رجلافأ مسك وأحضره ووأصحابه الى المتوكل فأمرالمة وكلأ صحابه بصفعه عشرصفعات كلواحد فصفعه كلمنهم عشر صفعات غضرب حى مات ووق أيام المتوكل سنة أريع وعانين كانت زلزلة عظيمة باذر بيجان أقامت سبعة أيام حتى دكت الاقليم دكا وهلا تحت الردم عالم عظيم ودهبت الهم أموال جدم معدد الدفى سنة انتتن وأربع بن وما تناجات زارلة عظمة أعظممن الاولى بالرى وحرجان ونيسابور واصفهان وقموقاشان ودامغان حتى خ بت مدناعظ مقوقنات خلقا كثيرا وسقطنصف دامغان على أهله اوجاءطائرأ بيضدون الرخة وفوق العراب فقعدعلى موضع عال بحلب وصاح بصوت عال فصيم يامعاشرال اس اتقوا الله الله الله حتى صاح أربعين صوتام طارم عادف اليوم الثاني فعل منسل ذلك مطارم عادف الموم الثالث وفعلمثل ذاك مطارولم يعدف وفهده السنة وصل الجرمن القبروان انهسقط من السماء جارة فوزن بعضها فكان عشرة ارطال وحلمن ذلك حرالي مصر والى تنيس حجر قال أبوعب دالله بن حدون كنت مع المتوكل لماخر ح الى دمشق فركب يوما الى رصافة هشام بن عبد الملك فنظر الى قصورها والى منتزها تها و اذادير هناك قديم حسن البناء بين من ارع وأنهار وحدائق وأشجار فد خلافييناه و يطوف فيه اذراى رقعة قد أله قت فى صدر الدير فأمر بقلعها فقلعت فاذا في امكتوب

أبام ـــ نزلا بالدير أصبح خاليا \* يلاعب فيه شأل وديور كأنك لم يسكنك يض أوانس ، ولم يتخــ ترفى قبابك حور وإنناء أمسلال غياشم سادة ، صفرهم عندالامام كبير اذا ليسوا أدراعهم فأساود \* وانالسوا تعامم فيدور على أنه مروم اللقاء ضراغم \* وأنه م يوم النوال بحور لسالى هشام بالرصافية قاطن \* وفيك ابنه بادير وهو أمر اذا لعدش غض والخلافة لذة ، وأنترسم والزمان غرير وروضاك من تادونورك منهم \* وعيش بي مروان فيك نضر بلى فسقال الغيث صوب محالب \* عليك بهابعد الرواح بكور تذكرت قومى فيكم فيكيتهم \* بشعوومثلي بالبكامحدير وعزبت نفسي وهي نفس اذاجري \* لهاذكرقومي أنة و زفير لعسل زمانا جاريوما عليهم \*لهمبادى تهوى التقوس يدور فيفرح محسرون وينسع بائس \* ويطلق من بعدالو القاسر رويدك ان البوم سيعم عسد وان صروف الداثرت تدور فلااقرأ هاالمتوكل تطهر وقال أعوذ بالتهمن شرأ قداره ثمسأل صاحب الديرعن كاتبهافقال لاعلم لى بهافي وقتل المتوكل في مجلس شرايه قتلته عماليكما لا تراك باتفاق مع ابنه المنتصروكان معهو زيره الفقي بنخافان وذلك في شوال منة سبع واربعين ومائنين وعرما ربعون سنة وخلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهروفي ذلك يقول المحترى

هكذا فلتكن مناياالكوام \* بين ما ومن هرومدام بين كاسين أور ثاهجيعا \* كاسلااته وكاس الحام لميدل نفسه وسول المنايا \* بصنوف الاوجاع والاسقام هايه معلناف دب الميسه \* فى كسور الدجا بحدالحام ولمامات الفتح بن خاقان قال المحترى يرثيهما

وخواصمه دضى الله عنهما وكانشخاأ سمرمديدا لقامة يخضب الحناء وكان لابدع قيام الليل قط وله في كل يوم وله له حمة وكان يسر ذلك عن الناس وكان يلس الثياب النقية الساض وبتعهد دشاريه وشعرر أسهوبدنه وكان ورده كل يوم ولدلة ألد عمائة ركعة فلما ضرب بالسماط ضعف بدنه فكان بصلى مائة وخسين ركعة كل يوم وليلة وج خس جات ثلاثامنها ماشيا ولماقدم للسياطأ ام المحنة أغاثه الله تعالى برجل يقالله أبوالهيثم العيار فوقف عنده وقال اأجدأ نافلان اللصضر بت عمانية عشراً لف سوطلا قرق فا أقررت وأنا أعرفأنى على الياطل فاحذرأن تقلق وأنت على الحقمن حرارة السوط فكان أجدد كلاأوجعه الضرب تذكركلام اللص فالاالفضيل كاحبس الامام أحدثمانية وعشرين شهراو كانفيها يضرب كل قليل بالسياط الى أن يغي عليه وينغس بالسبف غرمى على الارض وبداس عليه ولمرزل كذلك الى انمات المعتصم ويولى بعده الواثق فاشتد الامرعلي أحد وقال لاأسكن في بلدأ لحدفه فأفام تنتفيا لايخرج الى صلاة ولاغبرها حتى مات الواثق وولى المتوكل فرفع المحنة عن أحدواً مرباحضاره واكرامه واعزازه وكتب الى الا فاقر فع المحنة واظهارالسنة وانالقرآن غير مخاوق وخدت المعتزلة وقال اسعسان وبلا جلت مع أحدالى المأسون تلقاه الخادم وهو يبكى و عسم دموعه و يقول عزعلى باأناعدالله مانزل مكقد وردأ مرالمؤمنين سيفالم يجرده قط وبسط نطعالم يسطه قطم قال وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لارفعت السيف عن أجدوصاحبه حتى يقولاالقرآن مخلاق فيناأ جدعلى ركبته ولحظ السماء بعينيه ودعاف ضي الثلث الاول من الليل الاونحن بصيعة وضعة فأقدل علمنا خادمهوهويةول صدقت اأجدالقرآن كالرم الله غرمخ لوق قدمات واللهأمير

المؤمنين فقال عبدالله بنأجدين حنبل كان أبي ذات يوم جااسا عندالشافعي فربهماشيان الراعى وعليهمدرعة صوف فقال أحدللسافعي ماأماعيداته ألا أنيههذا الجاهل على جهله فقالله الشافعي لاتفعل دعه في شأنه فقال أحدلابد م انه استعضر شيبان وقالله باشيبان ما تقول في رجد ل نسى صلاة من يوم لايدرىأى صلاقهي ماالواجب عليهأن يفعل فقال شبان بأحده سذارجل غفل قليه عن الله قه وساه عافل الواجب عليه أن يؤدّب ستى لايرجع الى مثلها أبدام يعدذاك يقضى صلاة اليوم أجعم النفت الهما وقال هل تقدران أن ترداعلى قال فصاح أجدو قال لاوالله بلهداهوا لحق تركهماوا نصرف (قال ادريس الحداد) لمادخل أحدين - نبل مكة للعبر عسرعليه بعض حواتَّحِه فأخذس طلا كان معه فدفعه الى يعض البقالين رهناعلى شيَّ كان يأخذه فلافتم الدعليه يفكاكه حضرعند ذلك البقال فدفع لهماكان له وطلب المطلفقام البقال وأحضر سطلن على هيئة واحدة وقالله قداشتم على سطلك فذأج ماشتت فقال أجد وأناا شكل على أيه مالى والله لاأخذته فقال البقالوأ بالااتركه أبدا فاتفقاعلي سعه والتصدقبه وروى ألف ألف حديث منها بالالا اندوالمتونما عألف وخسون ألفا وفيرضي الله عنه سنة احدى وأربعين وماتنين وعش سبعا وسبعين سنة وعود كاحكاء نعلى بنالجهم قال كنت عندالمتوكل فتذاكر واعنده الجال فقال ان حسن الشعرلن الجال ثمقال حدثني العتصم حدثني المأمون حدثنا الرشيد حدثنا المهدى حدثنا اننه ورعن أسه عن جده عن انعياس قال كانت ارسول الله صلى الله علمه وسلم جة الحشمة أذيه كانها نظام اللؤاؤ وكان من أجل الناس وكان أسمر رقيق النون لابالطويل ولابالقصر وكان اهبد المطلب جدالي شحمة اذبه وكان لهاشم جة الى شعمة أذنيه قال على بنالجهم وكان لا توكل جهة الى شعمة اذنيه و قال لنا المتوكل كان لاعتصم جة وكذلك لأمون والرشيد والمهدى والمنصور ولا بيه محدول دعلى ولا بيه عبد الله بن عباس

## ﴿ خلافة المنتصره ومحدن المتوكل ﴾

بويع بالخلافة بعدقتل أيه ولم يعش غبرستة أشهر قيل انه لما حلس السعة رأى تحته بساطاعليه شئمكتوب بالذهب بغبرالعربية فأمر بقراءته فقرئ فادافيه هذابساط شبرويه الدى قتل أياه ابرويرفلم بمتع بالملك بعده غبرسته أشهر فتعيب الناسمن ذلك وتطبرهومنه وقبل موته بأيام انتبه مرعو ياوهو ببكي فأتته امه وقالت لهماأ بكالنابني لاأ بكي المه لل عسافقال لهااذهبي عنى ذهبت عنى الدنيا والاخرة رأبت الساعمة أبى في النوم وهو يقول لى ويحمل المحدقتلتني لاجل الخلافة والله لاغتعت بهاالاأ بامايسه وتممصه لذالي المارفلي تمتع بالخلافة غهر ستةأشهر ومات ولمرزل منكسر القلب الى أنمات وكان كثير الانصاف لال على بن أى طالب رضى الله عنه بخد لاف أسه يحكى أنه كال عند أسمالمتوكل رجل مخنث بقال له عبادة يتمسخر بعدلي من أبي طالب فدشد على بطنه ششا ويدخلوهو برقص ويقول قدجاءكم الانزع البطين على خليفة المسلى والمتوكل يصعك ففعل ذلك بوما بحضرة ولده المنتصرفقال أمرا لمؤسنن انعليا اينعكو لحك ودمك فان كان ولابدف كل أنت لحده ولا تدع هدا انخنث بأكل لجه فضحك المتوكل وقال للغنين غنوا

غارالفتى لابن عــه برأس الفتى فى حرآ، م والمنتصر قلت) فذاق أبوه المتوكل وبال أمره وأخذ الله بسيف قهره وأما المنتصر

رجه الله تعالى فقد كان وصولا للعاويين وقد أزال عنهم من الخوف والظلم والفدر ما كانوافيه ورجس لهم بزيارة قبرا لامام الحسين السبط عليه السلام وقد كانوا ممنوعين من زيارته وردعلى آل الحسين فدل ومن ذلك قال المهلى رجه الله

ولقدبررت الطالبية بعدما \* ذموازما بابعدها وزمانا ورددت ألفة هاشم فرأيتهم \* بعد العداوة بينهم اخوانا

#### ﴿ خلاقة المستعين هوأ حدبن محدبن المعتصم ﴾

لمامات المستصركره كسبراء الدولة أن يولوا أحدامن أولادا لمشوك لكونهم قتاوه وأحضروا أحدبن مجدب المعتصم وبايعوه ولقبوه المستعين نم شغبت الترك عليسه بعدمدة وحصروه في قصره بسامي افهرب في حر افة وانحدرا لى بغداد واستقرا لمعتز أناه الموال التي كات المستعين بسامي اووجه المعتز أناه الموفق خسين ألفا الى حرب المستعين واقتناوا ثم اتفق كبراء الدولة على خلع المستعين فلعوه وولوا المعتز وطلب المستعين أن يكون مقامه الدولة على خلع المستعين فلعوه وولوا المعتز وهو مجدر أسه الى المعتز في سنة اثنتين وخسين وما تين واستقر المعتز وهو مجدر المتولج عفر بن عمد المعتصم وأفام المعتز في الحلافة مديدة نم اتفق كبراء الدولة وخلعوه وسبب خمد المعتصم وأفام المعتز في الحديدة نم اتفق كبراء الدولة وخلعوه وسبب ذلك ان الجند وطلبت ارزاقها سنسه في لم بكن عنسده ما يعطيهم فنزلوا معه الى خسسين ألف دينا وفأرسل المعتزالي أمه قبيعة في ذلك فقي التماعندي شي فاء المنه و قالوا اخر ح الينا فقال اني شر بت دواء فليد خيل بعضكم الى فدخل المه جماعة في ووبه المنه و قالوا اخر ح الينا فقال الى شر بت دواء فليد خيل بعضكم الى فدخل المه جماعة في ووبه المناولة ويضع أخرى لشدة الحروبق بعضهم بلطمه على وجهه الشمي فكان يرفع رجلا و يضع أخرى لشدة الحروبق بعضهم بلطمه على وجهه الشمي فكان يرفع رجلا و يضع أخرى لشدة الحروبق بعضهم بلطمه على وجهه

وهو يتقى يده وأدخاوه جرة واحضرواله ابن أى الشوارب القاضى وأشهدوا عليه بخلع نفسه شمسلوه الى من يعذبه ومنعوه الطعام والشراب ثلاثة أيام ثم آدخاوه سردا باوجه صود عليه فات فيه فى رجب سنة خس و خسين وما تين واختفت امه قبيعة أيا ما ثم ظهرت فأخذت أموالها فوجد لها مطمورة تحت الارض فيها ألف ألف دينارعينا ووجد لها سفط فيه مكول ذمر ذوفى سفط آخر كملحة ياقوت لا يوجده فله عند ملك فمل جيعه الى صالح بن وصيف فقال قبح الله قبيعة عرضت ابنه اللقتل لاجل خسين ألف دينار وعندها هدنه الاموال العظيمة وكان المتوكل قد سماها قبيعة لحسنها وجالها كايسمى الاسود كافورا ثم سارت الى مكة فأقامت بها حتى ما تت

في وفي عهد المعتزه في السرى السقطى قدس سره هو أبوالحسن السرى ابن المغلس السقطى شيخ الطريقة أعز أصحاب الشيخ الكبيرا مام الخرق مقا محفوظ معروف الكرخى رضى الله عنهما كان أعبد أهل الخرق قواور عهم في الله بغسيرهم وهو خال شيخ الشيوخ تاج العارفين أبى القاسم الجنيد البغدادى وكان الثقاة من أصحابه يذكرون أنه مكت ستين سنة لم يضع جذب ملافوم على الارض واذا غلبه النوم ينام في مجلسه منعنيا وله كلام رشيق في الحقية قوهو أقرل من تكلم في علم التوحيد وأسراره على الناس ومن شعره

ولما التعبت الحب قالت كذبتنى \* فالى أرى الاعضاء منك كواسيا فلاحب حتى يلصق الجلدبالحشا ، وتذهل حتى لا تحبيب المناديا وكان رضى الله عنه مستجاب الدعوة وقد ددعا للجنيد وهو صغير فبلغ ببركة دعائه من الجدو النتج والقبول ما بلغ وهو مشهور توفى بغداد سنة احدى وخسين ومائتين ومشهده يزارو يضرع به الى الله تعالى ومناقبه وكراماته

#### كئيرة واليه تنتهى أساندخرقة السادة الصوفية على الغالب

## (خلافة المهدى هومجدبن الواثق)

بويع بالحلافة بعدخلع المعترفا قام مديدة ثم خلعوه وداسوا خصيه وصفعوه حتى مات في منتصف رجب سنة ست و خدين و ما تسين و كانت خد لافته سنة

### ﴿ خلافة المعتمده وأحدب المتوكل جعفر ﴾

بوبع بالخلافة لماقتل المهتدى وكان في الحدس قبل ذلك وفي ايامه سنة اثنتين وسبعين ومائتين كانت زلزلة عظيمة بالرى وأعالها فربت مدن كثيرة وقتل خلق عظيم ونبعت من الارص عين ماء على فرسيخ من الرى لم تكن تعرف قبل ذلك

في وفى سنة ثمان وسبعين ومائتين كانا بقداء أمر القرامطة وذلك أن رجلا كان اسمه قرمط قد مظهر في المتوكل وادعى النبوة ودعا الناس الى طاعته فلم ينل يتبعه النباس قليلا قليلا حتى اشتدت شوكته وعظم أمره في هذه السنة وكان عادعا الناس اليه أنه جاءهم بكتاب فيه بسم الله الرحن الرحيم يقول الفرح ابن عثمان وهومن قرية يقال الهانصراية انه داعية المسيع وهوعيسى وهو المكلمة وهو المهدى وهوا حدبن مجدبن الخنفية وهو جبر دل وهوميكا أيسل وان المسيح تصور في جسم انسان وقال انك الداعية وانك الحجة وانك الكلمة وانك الناقة وانك الدابة وانك يحيي بن ذكريا وانك روح القدس وانك أحسد وانك الناقة وانك الدابة وانك يحيي بن ذكريا وانك روح القدس وانك أحسد وركعتان عند غروبها وان الاذان في كل صلاة أن يقول المؤذن الله أكبر ثسلات

مرات أشهد أن لااله الاالله مرتن أشهدان آدم رسول الله أشهد أن نوط رسولالله أشهدان ابراهيم رسول الله أشهدأن موسى رسول الله أشهدأن عيسى رسول الله أشهدأن محدارسول الله أشهدأن أجدين محدين الخنفيه رسول الله ومنشرا أومهم أن القيلة الحريت المقدس وان الجعمة بوم الاثنيان لايعمل فيهاشئ وان النيذ حرام وأن الخرحلال وان الصيام بومان في السنة وهماالمهرجان والنوروز ولاغسل منجنابة بل الوضوء كوضوء الصلاةوان يؤكل كل ذى نابو مخلب وأن يجامع الانسان من شامن دوى رحمه ولابد للفاضل منهمان ينكع المدضول وأن يقرأ فى صلاته الاستنتاح لاغيروهو المنزل على أحدن محدن الحنفسة وهو الجدلله مكلمته وتعالى اسمه المحدد لاولدائه بأوليائه قل ان الاهلة مواقيت للناس ظاهرهالتعلم عدد السنين والحساب والشموروالابام وباطنها لاواياء الدين عرفوا عبادى واسلكواسيلي واتقون باأولىالالباب واناالذى لاأسستلعماأفعلوأناالعليم الحكيم وأماءلذئ باو عبادى وأمتحن خلق في صديرعلى بلاق ومحنتى واختيارى أدخلته في جنتي واخلدته في نعمتي ومنزل عن أمرى وكذب رسلى أخلدته مهاناف عذابي وأغمت أجلي وأظهرت أمرى على ألسنة رسلي وأناالذى لميعل حمار الاوضعته ولاعزيز الاذللته وليس الذي أصرعلي أمره ودام على جهدلته وقال لن نبرح عليه عاكفن ويهمؤمنين أؤلتك هم الكافرون ثميركع فولم تزل شوكة الفرامطة تشتدحتى حصروا دمشق فصالحهم أعلده شق على سال يحملونه اليهم وانصرفوا عنهم محاصرو- اثانيا وملكوها بالسيف مساروا الى جاه والمعرة وتلك الدلاد فقتاوا كلم فيهاحتى النساء والرطفال وأخسذوا

أموالهم وعهدقرمطالى ابنعه وسماه المذثر وزعم أنه المدثر المذكورفى القرآن

وأخافوا البلادوقاومواالخلفاء وقهروهم وجعلوا دارا فامتهم هيرمن البحرين ولا ولا المكتنى الله الم فق بعث الهرم جيوشاعظمة فالتقواقر يبامن حاه واقتتاوا فانهزمت القرامطة وأخذقرمط وابنعه أسسراو جلوا الح يغداد فضر وتأعناقهم وطيف رؤسهم المدينة تمأقام القرامطة فيهمر ساأيضا بقالله زكروبه معاودوا دمشق أيضاو حاصروها وفتعوها بالسيف ونهبوها وقتلواأ هلهاغمسار واالى الكوفة فبعث المهم المكتنى خسمين ألف مقاتل والتقوافانع زمت حيوش الخليفة ونهبت القرامطة جيع أموالهم وأثقالهم فتقووابها تمساروا الى العراق وأخدذوا الجاب العراقية وقتلوهم عرآخرهم وأخذوامنهم أموالاعظمة وكانتء تة القتلي من الجاج عشرين ألفاغ بعث اليهم المكتفى جيوشاعظيمة واقتتادا فانهزمت القرامطة وأخدز كرويه أسرا يعدأن حرح جراحات كشهرة وأقام الماومات فأقاموا فيهم أيضار جلا بقالله أبوسعيدالسن بنبهرامفأ قامقيهمديدة وقتله غادمله فى الحام مخرجالى رئيس آخر وقالله الرئيس يستدعيك في الجام فلما حادقتله أيضا ثم فعل ذلك بالتخرو آخرحتى قتل أربعة أنفس مفطن له فأمسك وقتل فأقامو افيهم رئيسا آخر بقالله أبوطاهر سليمان ولدأى سعيدالمذكوروأغارواعلى البصرة فكيسوهاليلاوقتاواعاملهاوأ فامواسيعةعشر سومايقتاون فيأهلهاو يحماون منهاالاموال نمعاودواا لجاج العراقيه فأخذواأموالهم وتركوهم الازادولا راحلة حتى هلكواكلهم بالحوع والعطش شمعاد واالى الكوفة وكسوها وأقاموا ستةأيام يقتلون في أهلها و يحملون منها الاعموال فساراليهم أبوالساح من واسط بأربعسن ألف مقاتل و كانت عدة القرامطة ألف او خسم القرجل فللرآهم أبو أبوالساج احتقرهم وقال صدروا الكتب للخليفة بالفتح فهؤلا في قبضتناخ

التقواوا قتتلوا فانهزم جيش أبي الساح وأخدذ أبو الساج مقدم العسكرأسرا فقتل وقتلأ كثرا لعسكروا ستولت القرامطة على أموالهم وأثقالهم تماستولوا يعددلك على غالب البلاد الفراتية فول الولى المقتدر الخلافة بعث اليهم جيشا عدته خسون ألف مقاتل والتقوا فانهزم عسكر الخليفة ورجع الى بغداد منهزماووقع الحفل في بغداد خوفامن القرامطة ثموجهوا الى مكة وكبسوا الجاج يوم التروية وقتاؤهم كلهم عن آخرهم حتى في المسجد الحرام وألقوا القتلى فى بتر زمن م وقلعواياب البيت وقلعوا الجرالاسودمن الركن و حلاهما الى هجر وأقاما لجرالاسودعندهم منسنةسبع عشرة وثلاثمائه الىسنة تسعوثلاثين وثلاثمائة ترعيد الىمكانه فكانت مدة اقامته عندهم اثنتين وعشرين سنة تم قصدوامصروبها يحوهر مماوك المعزفى سنة ستين وثلاثما أنة فالتق بهم جوهر فانهزمت المغارمة أولائم تراجعوا والتقوا فانهزمت القرامطة وعادوا الى الشام منهزمين ولمادخل المعزالقاهرة قصدوه وجرت بينهما حروب انهرزمت فيها القرامطة وقتل منهم خلق كثير وفارقوا الشام وتوجهوا الى هجرفأ فاموا بهاولم تقملهم يعدذلك قاءة فومات المعتمد في رجب سنة تسع وسبعين وما تين وذلك بان شرب على الشط ايسله وأكل كثيرا ونامفات بالليل فجأة فى التاريخ المذكور

# ﴿خلافة المعتضد﴾

لمامات المعتمديويع بالخلافة المعتضد أحدب الموفق أبى طلحة بالمتوكل وكان شهم اشعباعاء فيفاوتزوج ابنة خارويه ابن أحدب طولون وأمهرها ألف ألف درهم وحلت اليسه من مصر وأحبه احباشديدا ويقال اله نام يوما ووضع

رأسه على وركها فسالت رأسه و وضعته على محدة و تنعت عنده فلما انتبه ولم يجدها اغتاظ غيظ السديدا ودعابها وقال ماصلحت أن انام على جسرك فقالت ليس الامركارة همت المسير المؤمنين ولكن فيما أذبني مسؤد بي أن فال لى لا تجلسي بين الناعين ولا تنامى بين الجلوس فزاد شغفه بها في ولما ولى المعتضد كتب الى الآفاق با احدة لعن معاوية بن أبي سفيان واستم يزيد على المنسابر فأقام والعنوم مدة ثم قيل له ان هد افيه استطالة للعلويين لانهم كانواكل فا قام ين رون على الخافاء فأمسان عن ذلا في ومات المعتضد في ربيع الا تحر سنة عمان وعمانين وما تين وكانت خلافته تسعسنين وتسعة أشهر ونصفا

# ﴿ خلافة المكتفى ﴾

لمامات المعتضد بويع انه أبو محد على بالخلافة واقب المكتنى وكان شهما شعاعا وكان في أيامه في سنة تسعين وما تين عصر غلاء عظيم حتى أكل الناس الميتة وهائ أكثر العالم ولم يبق الا القليل ومات المكتنى في ذى الحجة سنة خس و التعين وما شين وكانت خلافته ستسنن و نصفا و عره ذلاث و ثلاث و نسنة

### ﴿ خلافة المقتدر)

لمامات المكتفى بويع بالخلافة أبوالفضل جعفر بن المعتضد ولقب المقتدر وكان عمره حينئذ ثلاث عشرة سنة فأقام مديدة يسسيرة ثم خلعوه وبا يعوا عبد الله بن المعتز ولقبوه الرادى وجرت بين أصحاب الفريقين حروب كثيرة آخرها ان عبد الله بن المعتز المهزم واختفى وتفرق أصحابه ثم أمسك و حبس ليلتين وختى فيات وكانت خلافة مدوا واحدا وقال أقل ما ولى الخلافة قد آن العق أن يقضع وفيه بقول الشاعر

لله درك من ملك عضيعة به ناهيك في العلم والا داب والحسب مافسهاق ولالمتفسفه \* واغما أدركته حرفة الادب ثماستقرف الخلافة المقتدراً بوالفضل المذكور وف أيامه سنة خسو ثلاثمائة قدمت رسل ملال الروم الى بغدا دفل استعضروا عي لهم العسكروصف الدار بالاسلمة وأنواع الزنة وكانت جلة العسكر المصفوف حينتذه تة ألف وستن ألفاما بنراكب وواقف ووقف الغلان الحجر مقيالز ينة والمناطق المحلاة وكانوا اشنن وعشري ألفاووقف الخدم والخصيان كذلك وكانواسعة آلاف خادم أربعة آلاف عادماً يمضوثلاثة آلاف خادم اسود ووقف الحجاب كذلك وكاتوا سبعائة حاجب وألقيت المراكب والديادب في دجلة بأعظم زينة وز اتدار اللافة وكانت جله الستورا العلقة عليها عماية وثلاثين ألف سترمنها دراح مذهب اثناء شرألف ستروخه مائة ستر وكانت جلة البسط اثنن وعشرين ألف بساط وكان هناك مائة سبعمع مائة سباع وكان في جله الزينة شعرة من ذهب وفضة تشمل على عمانية عشر غصنا وأوراق الشعرة من الذهب والنضة وأغصانها نتمايل بحركات موضوعة وعلى الاغصان طور وعصائير مختلفة من الذهب والفضة تصفر بحركات مرسة وشاهدا لرسول من العظمة مايطولشرحه

في وفي أيامه قل الحسين الحلاح وذلك في سنة تسع وثلاثما ته وكان الحسين الحلاج يظهر التصوف والزهد ويظهر للناس كرامات خارقة فيظهر نهم فاكهة الشياء في الصيف في الشياء ويديده الى الهوا فيردها علو أنه دراهم عليها مكتوب قل هو الله أحدويسم ادراهم القدرة ويتكلم على ضمار الناس فافتتن به خلق كثير واعتقد وافيه الحلول واختلفت فيه آراء الناس فن

قائل اله مشعبذومن قائل اله صالح ومن قائل اله ساح ومن قائل اله حل فيه جزءالهي وج الحلاح فأقام عكة سنة لايستظل تعتسقف وكان صاعًا الدهر ولايفطرالاعلى ماءو للاتعضات من قرص خشن معادالي بغدادفل افتتنيه الناسسأل وزير المقتدران يسلمه فسلم فاعتقله أماماوهو يستعضره فى كل يوم بعضرة الفقها والقضاة ويستنطقه فلا يبدومنه ما يخالف الشرع والوزير مجدعلى سفدمه الىأن اطلعه بوماعلى كتاب بخطه حكى فيمان الانسان اذا أرادا لجيرولم يكنه أفردفى بيته مكانا نظيف اطاهرا ولايد خله أحد فاذا جامت أيام الحبي طاف حوله وفعل كالفعل الحاج عكة ويجمع ثلاثين بتماويطعمه مف ذلك البيت أجودطعام عكنسه ويكسوهم ويعطى كلواحدمنهم خسسة دراهم فيكتب الحبع وقال الوزير للعلاج من اين لك هدا قال من كاب الاخلاص للعسن البصرى فقال له القاضي كذبت بالحلال الدم قدم عناه بمكة وايس فيه شئ من هذا فسأله الوزير أن يكتب خطه بأنه حسلال الدم فامتنع ثم ألح عليمه فكتب خطه باياحة دمه فأحضرا لحد لاح فضرب ألف سوط تم قطعت يده تم رجاه عيده الاخرى عرجاه عقل وأحرق بالناروصاب رأسه يعداد ، قال بعضهم رأيت الشيخ حسينا الحلاج وقدسمع فارتا يقرأ فأخدده وجدفرأيته يرقص ورجلاهم فوعنان عن الارض فاذاهو يقول

من أطلعوه على سرقباح به للم يأمنوه على الأسرار ماعاشا وعاقبوه على ما كان من زلل به وأبدلوه مكان الانس ايحاشا ودخلت عليه عندما حبس فقال لى ما يقول الناس قلت يقولون الم مي هتاويك في غدفق ل كذبو النيقدروا على ذلك الابعد شيلا تقعشر يوما قال فقتل بعد ثلاثاً وأربعا في وفي سنة ثلاث عشرة وثلاثما نة من أيام المقتدر ظهر كوكب عظيم كالقرسواء أحراللون اذار آه الراقى لايشدك انه قرالا أنه كانت له ذؤابة طولها ثدلا ونرجحافاً قام ثلاث ساعات وغاب وفي سنة ست عشرة وثلاثما ئة بنى القرمطي داراسما هادار الهجرة كان ذلك بالاحساء وكثرفساده وفتكه بالمسلمين وأخده البلاد وكثرت الماعه وبث الجيوش بالاقطار وتزلزلله الخليفة وانقطع الحيفي هذه السنين خشية من القرمطي وفي السنة المذكورة سيرالمقتدرا لحاج مع منصور الديلمي فوصلوا الى مكسة سالمين فوافاهم يوم التروية عدق القالم القرمطي فقت لل الحجيج في المستحد الحرام قتسلاد ربعا وطرح القتلي في برّز من م وضرب الحجر الاسود بدوس في كسره ثم اقتله مواً قام ودفع لهم فيه خسون ألف دينار فأبواحتي أعيد في خلافة المطيع في قال محد ابن الربيع في كنت بمكة سنة القرامطة في عدر جل اقلع الميزاب وأنا أراء فعيل صبرى وقلت يارب ما أحلان فسيقط الرجل على دما غه في ات وصعد القرمطي على باب الكعبة وهو يقول

أنارالله ويالله أما \* يخلق الخلق ويضيهم أنا

ولم رأبوطاهرالقرمطى بعدهد والواقعة خيراو تقطع جده بالحدرى وقدراع في تلا السنة آهل المبلد تين الطاهر تين وأشراف الحرمين الشريفين وفرساداتها وشرفاؤها و تفرقوافى المبلاد في وكان من جله من حرب من مكة فى تلا السنة ولى الله الصالح العابد الشريف الكبيرالحسن المكى و يعرف دفاعة بن المهدى ابن أبى القامم محمد بن الحسين أبى موسى بن الحسين الردى القطعى بن أحسد الصالح الا كبرين موسى الثانى بن ابراهم المرتضى الحسيني رضى الله عنه وعن

آمائه الطاهرين ولدعكة عام غمانن ومائتين ونشأعلى الطاعة والتقوى وليس الخرقة الطاهرة الكاظمية عنأيه وأبوه يروى سندا للرقة عن آمائه الى الأمام المسين عليه السلام وهوعن أسه أسدالله على أمرا لمؤمنين عن ابن عه سيد المخاوة بن صلى الله عليه وسلم وكان عن اشتر أمره وعلاقدره وعظمه اعلام الامة وكبراة هالاجل الدين ولازال على قدم الزهدمع تصماياته منعمعاعن الناسحتى دخل القرامطة لعنهما للهمكة وفعلوافي ستالله الحرام مافعلوامن النهب والسلب والقتل والالحاد والطلم وادعوافى ذلك امتثال أمر العسدين جاعة الانداس فذها السيدرفاعة الحالمة وبالاقامة الحة على العسدين فما فعلدالقرامطة فدخل اشسلية وعظمهما وكهاوانة ادالمه رجال المغرب ثمأقام ببادية أشييلية مع جاعة من بي شيبان وتزوج بامر أةسن الاشراف الادريسية يقاللهانها بنتأ جدين على بزعبد اللهين عربن ادريس الاصغرين ادريس الاكرمال المغرب نعيدالله المحض بن الحسن المنى ابن الامام الحسن السبط عليه السلام ويق مكرما محفوظ الحرمة الى أن يوفي باشسلية عام احدى وثلاثمن وثلاثماثة وأعتب من الشريف ةنبها سعداو عمران وبركات وعليا وأعقابهم كلهافى المغرب غبرعلى فأبه أعقب جدورفاعة وكنانة وهزاعا وعالباودرية كلهمف المغرب غرأ حدفانه أعقب حازماو حازم أعقب الثابت وعبدالله ومجدعسله فعبدالله سكن المدينة وله فيهاعقب مبارك والبت بقى في المغرب وأعقب يحسى وعليا فعلى بقي نساله فى المغرب و يحيى هو جد السايد أجدار فاعى لابسه وهوالذى قدم اليصرة مهاجر امن المغرب فى خدالافة الفائروسيأتىذ كرهان شاءالله تعالى وكان رفاعة حسن الشعر رقيق الاساوب ومن نظمه

تعلم الرجه سرالة مسنمن قلق . والطيرناح كنوحي وم هجراني والافق رش كدمج السهادهمعت \* ونارفارس شتمشل نبراني وخلع المقتدرفي سنةسبع عشرة وثلاثمائة وقيل جل الى دار مؤنسمقدم الاتراك فاعتقلبها وأحضروا أخاه محدن المعتضدوبا يعوه ولقب القاهرون يتدارا الخللفة عربعد ثلاثة أيام من خلع المقتدر بكرالناس الى دارا الخلافة حتى امتلائت الرحاب وحضرت الرجال المصافية بالسلاح المشهور وصاحوا امقتدديامنصور وهجمو اعلى القاهرفهرب وتفرق الناس عنه ولم يبق يدارا لخلافة أحدثم قصدوادا رمؤنس فطلبوا المقتدرمنه فأخرجه لهم هماوه على رقابهم حتى أدخ الاهدار الخلافة واستقرالمقتدر في الخلافة وأرسل خلف أخيمه القاهر فاحضره بالامان وأمنه وأحسن اليه وفالله الاأخى أنت مالك ذنب ، وفي آيامه في هـ فده الولاية في سنة سبع عشرة وثلاثما ئة الري فسه عظمة بن السنية والشيعة بعنداد دخل فيها الحندوالعامة وقتل فيهاخلق كتمروذلك بسبب تفد مرقوله تعالى (عسى أن يبعث الربات لا مقاما محودا) قالت السنية هي الشفاعة وقالت الحنا بلة هوأن يجلسه معه على العرش على عينه فوقعت الفتنة بسبب ذلك تمان ونسمة دم الاتراك حصل سنسهوبن المقتدر كالرم فحرج من بعداد مغاضياله وخرج المقتدر لقتاله ويستنيديه الفقهاء والقراء ومعهم المصاحف منشورة ولما سها لجعان انهزمت أصحاب المقتدر ولحق المقتدر فوم من المغاربة فحالوا عليه فقال إلهم أنااغللفة فقالواقد عرفناك باسنلهأ نتخليف أبليس غضر بودحتي سقط الى الارض فد يحوه وذلك في سنة عشر يروثلاغائه وكانت خلافته حسا وعشر ينسنةالاعشرةأمام

### وخلافة القاهر

لماقتل المقتدريو يع بالخلافة القاهر وهو محد بن المعتضدوفى أيامه سنة احدى وعشر بن وثلاثما تة كانت عصر زلازل عظيمة خربت أكثر البلاد وتساقطت كواكب كثيرة وأقام القاهر مديدة تم خلعوه في سنة اثنتين وعشرين وثلاثما ئة وسماوا عينيه وكانت خلافته سنة ونصفا

#### ﴿خلافة الراضي؟

لماخلع القاهرو سمل بويسع الراضي بالخلافة وهو أبو العباس أحدين المقتدر وفى أيامه عظم أحم الحنابلة بمغدادحتى صاروا يكسون دورالا مراءوالقواد فان وجدوا سيذا كسروه وان وجدوا قينة نسر بوها وكسروا آلة الغناء ثم تعرضوا فى البيع والشراء ومشى الرجال مع الساء والصبيان ولقى الناس منهم بلاء عظماوضعف أمراك للفةوافحل وفي تلاث المدة تفرقت الممالك ولم يبق مدا الخليفة غسر بغداد لاغسر وفيأ بامه سنة اثنتن وعشرين وولاعائة ظهرا الشلغاني وهورجل منسوب الى شاغان وهي قرية من نواحي واسط وادعى النبوة وأحدث مذهبامداره على حلول الالهية والتناسخ واسعه على ذلك خلق كتيرمن جلتهما لحسين بن القاسم وزير المقتدروا بن جعنر الوزير وان أي عون الوزيرة مدهبهان الالهية حلت في آدم وابليسه ما فترقت تم حلت في نوح وابليسه مافترقت محلت في ابراهيم وابليسه غرود مافترقت وان الانسان بصلى بلاوضوءو يجامع من شاء من ذوى رجه ولا بدالفاضل منهم أن ينكر المفضون والاقلب في الدور المتانى امرأة اذ كان مذهبه التناسخ ويسمى موسى ومعدالك ائنن لان هرون وعليا أرسلاهما فاناهما وادعما الرسالة لانفسهما

فامسلته ورؤساء أصحابه وأحضروا بين يدى الراضى فانكرم فيه فام الراضى أصحاب الشلغاني سفعه فصفعوه جيعهم وأما ابن ابي عون الوزير فانه مديده ليصفعه فارتعدت يده فقبل لحيته وقال الهى وسيدى وخالق ورازق فقيل له ألم تقل انكلم تدع الالهمة فقال ما ادعيتما قط وماعلى أنامن قول هؤلاء عنى نم صلب هو واصحابه ومات الراضى في دبيع الاول سنة تسع وعشرين وثلثما تة وعره اثنتان وثلاثون سنة وخلافته ستسنين وهو آخر خليفة كان فشعر يدون و آخر خليفة خطب على منبرو آخر خليفة جالس الجلساء و آخر خليف خليف خليفة من بدون و آخر خليفة وجرايا ته ومطابخه على ترتيب الخلفاء ثم تبهدات الخلافة نعدناك

### ﴿خلافة للتق

لمامات الراصى بويع المتق بالخلافة وهو أبوا المحق ابراهيم بى المقتدر وكانت في أيامه زلازل عظيمة قامت تعارد الماس ستة أشهر حتى خربت أكثر البرد وانشق فى الارض مواضع كثيرة ظهر منها ما منتن شديد النتن و أقام المتق مديدة ثم تحرك عليه البريدى فهرب المتق الى الموصل واستولى البريدى عي بغداد و أقام الخليفة عند مناسر الدولة بن حدان مديدة ثم ساروا ياه الى بغداد لله البريدى المابلغ البريدى المناسف الحرب من الحساد و نهم الاستقر مها ناصر الدولة بن حدان أمير الامر اعمد يدت تم تحول في جيوش كثيرة واستقر مها ناصر الدولة بن حدان أمير الامر اعمد يدت تم تحول عليه تورون والاتراك فضاق صدر الخليفة الذلك فطلب سيف الدونة بن حدان من الخليفة ما لا المدنقة في المونة والمنقد منادولة المناه في حجابه وهرب من الخليفة ألف دينارف في قها سيف الدولة في حجابه وهرب من الدولة الخليفة ألف دينارف في قها سيف الدولة في حجابه وهرب من الدولة الخليفة ألف دينارف في قها سيف الدولة في حجابه وهرب من الدولة الخليفة ألف دينارف في قها سيف الدولة في حجابه وهرب من الدولة الخليفة ألف دينارف في قها سيف الدولة في حجابه وهرب من المالية في الدولة المناه في الدولة المحتولة المناه في الدولة المناه في المناه في الدولة المناه في المناه في الدولة في المناه في الدولة في المناه في المناه في المناه في المناه في الدولة في المناه في المن

ودخل تورون بغداد وملكها واستقريها أمير الامرا والمتق في الميامة أيامه أرسل ملا الروم يطلب منه مند يلازعمان المسيم سعبه وجهه فصارت صررة وجهه فيه وان هذا النديل في كنيسة الرها فان أرسله أطلق له عددا كئيرا من أسرى المسلم فأحضر المتق الفقها واستفتاهم في ذلك فاختلفوا فقال بعضهم ادفع ما أيه مواطلاق الاسرى أولى من منعه وقال بعضهمان هدذا اند للميزل في بلاد الاسلام في دفعه اليهم غضاضة فقال على بن عيسى الوزير خلاص المسلمين أولى وبعث بالمنهديل اليهم وأطلق والاسرى ثمان المتق خاف من ورون فهرب من بغداد الى الموصل فأفام عند ناصر الدولة مديدة ثم ظهر له من ناصر الدولة ضعر فكتب الى تورون يستحدن مليقدم بغداد فأف تورون على من ناصر الدولة مديدة ثم ظهر له المتقلق كا أراد فرج على أله المناق المناق ورون على نامر والدولة من تورون على نامر والدولة من تورون على نامر والدولة من تورون على المناق والمناق والم

### وخلافة المستكفي

ا مناس ورود على المنهو و المنهو حضراً بالقاسم عبد الله بن المنه بن المعتضد و بديه و بناله مات بورون واستولى معزالد وله بنويه على بغداد ورسب عزالده إلا للستكفى فى كل يوم خسسة آلاف درهم بسلمها كالمه لنفقاته و كانت ون كذا بنه و تهدات الخلافة جدا حتى لم يبق لهم الا الاسم م بعد ذلك بسيسة خام المستكفى في جمادى الاخر قسنة أربع وثلاثين و المناق واعتقل برام و زادونة و نهبت دا والخلافة حتى لم يبق بهاقا لولا كثير وصورة خامه المناحل سرير و فد خد في الميه وجلان ومسترا أيد يه ما المية فظن أمه ما

يقبلان بده فديده اليهما في نام و كان الشريف الرنى حاضرا فقال دارمعز الدولة و تفرق الناس و كان الشريف الرنى حاضرا فقال أصبحت أرحم من قد كنت أغبطه به لقد تقارب بين العزو الهون ومنزل كان بالسراء يفحكن و باقرب ماعاد بالضراء يبكيني

﴿ خـ الافة المطيع

لماخلع المستكفي بويع المطيع تله بالحلافة وهوالفضل بن المقتدر وازدادف أيامه أمرا اللافة ادباراحي لم يبق لهم من الامرشي فلولاجل في وفي أيامه سنة أربعين وثلمائة كان عصر زلازل عظمة أفامت تعاود الناس مدةحتى سكن الناس الصعارى وخدف بأماكن كثيرة فى الارس وأمطرت ببغدا دحصى زنة كل حصاة رطل فقتلت شيأ كثيرامن الذاس والدواب والطبر وانصرف حجاح مصرمن الج فسنزلوا دواياوما توافيه فآتاهم السديل ايلافاحقله مجمعهم وأثقالهم وأحالهم وألقاهم فى الحرغ بعد ذلك في سنة أربع بن خسف عائة وخسينقر يقهن أرض الطالفان وأرض الرى وصارت كلها ناراوانقطعت جبال ودكت دكا وعلقت قرية من قرى الرى بين السماء والارض من بكرة الى الظهر مخسف بهاو بأهلها وطلع منهاد خان عظيم وتقطعت الارض وطلع منهاأ يضادخان عظيم وقد ذفت جيع مافي بطنها حدى عظام الموتى من القبور هكذاذ كرابن الجوزى فى تاريخه واتفق بهدندلا في سنه ثلاث وأربعن وثلمائة أدوقع حريف عظيم بصراحترقت فيه قيسارية العسل وسوق الزياتين وألف وسبعمائة دارونادى كافورمن أتي بجرة ما مفل درهم فكانجلة ما صرف على الماء أربعة عشر ألف درهم في وفي سنة شان وأربع من وثلثما ته ظهر جراد عظيم وانتشر ستى ملا المشرق والمغرب وآتى الى جيد عالزع والنواكه فأكلها

حتى أكلورق الاشحار فيوف سنة تسع وأربعين وثلثم اثة أسلمن الاتراك نحومائتي ألف خركاه وحضروا الى دارالاسلام بأهلهم وأولادهم وأموالهم ودوابهم في وفي سنة احدى وخسين وثلثمائة حاصرت الروم حلب وفتحوامن السور المةوهجموها بالسيف واستولوا عليهاو بهاسيف الدولة بنجدان وبذلوافي االسسف تسعة أيام وأخذت الروم من أهل حلب تسعة عشرالف صى وصبية وأخد فوامن دارسيف الدولة ثلثمائة بدرة وهي ثلاثة آلاف ألف درهم وغفواما لا يحصى كثرة ولمالم يبق معهم ظهر لحل الغنائم أحرقوا جميع مابق بعدداك وفسنة ائسن وخسن وثلمائة أرسل بطارقة الارمن الى ناصرالدولة بزحدان بالموصل رجلين ملتصقين عرهما خس وعشرون سنة وأبوهمامههما وكأناماته قين من تحت ابطيهما واهما يطنان وسرتان وفرجان ومقعدتان وكلواحدمنهماكا ولالطراف فأرادنا صرالدولة فصلهما فأحضر الاطبا وسألوهماهل تجوعان وتعطشان جيعاو تتغوطان جيعافق الانع فقال الاطماء متى فصلناهم ما تاوذ كرالاطباء انهم ما يحتصمان في بعض الاوقات ويقمانمدة لايتكلمان تم يصطلحان ثمان أحدهمامات ويقى الاخر بعدهمدة تمات وفسنة ثلاث وسيعن وثلثائة كان غلاءعطم عصروالشام والعراق وبلغ القدح الحنطة مبلغالا يصدقه العقلدي لم يبق من العالم الا القليل وفى أيام المطيع وصل المعزالعاوى الديار المصرية وملكها ثم انهم خلعوا المطيع في سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة وكانت خلافته تسعاوعشرين سهوحسهاشهر

﴿ خلافة الطائع ﴾

لماخاع المديع بويع الطائع وهوعبدالكريم ين المطيع الفضل بن المقدد

ولماولى بعث اليه صاحب المين بهدية جليلة قيها قطعة عنبر زام استة وخسون رطلا في وفى أيامه سنة خس وسبعين و الممائة خريطا رمن البحر بعمان في قدر الفيل فقعد على تل هذال وصاح وأعلى صوته قد قرب ثلاث مرات ثم غاص فى البحر ثم طلع فى اليوم فى البحر ثم طلع فى اليوم الشانى ففعل مثل ذلات ثم غاص فى البحر ثم طلع فى اليوم الشائد ففعل مثل ذلات ثم غاص فى البحر فلم يعد يطلع بعد ذلات في وفى سنة تسع وسبعين و ثلاثما ته وقعت فتنة عظيمة بين الترك والديل ببغداً دود ام القتال بينهم اثنى عشريه ماحتى قتل منهم خلق كثير وقبض على الطائع فى سنة احدى وثمانين و ثلثما ته وحدل الى دار بهاء الدولة فاعتقل بها ولم يزل معتقلا بها حتى وقى سنة ثلاث و تسعين و ثلثمائة ولم يكن له من الحكم لا قليل ولا كئير

#### ﴿خلافة القادر ﴾

لماقبض على الطائع بو يع أجدب الامن اسعق بنالمقتدر وفي أيامه سنة ست وتسعين وثلثمائة غزا عين الدولة مجود بنسبكنكين بلاد الهند وفت الملتان وغنم من بلاد الهند أموالا عظيمة وأهدى الى القادر منها هدية جليلة مهاصم من ذهب زنته أربعمائة رطل ولعبة من الياقوت الاجرز نتها ستوب منقالا تضىء كالقند بل لم يرأحد من لهامن الملاك ثم غزا أيضا بلاد الهند في سنة ست عشرة وأربعمائة وفتح مدينة الصنم الذي هو أعظم أصنام الهند وكان لهذا الصنم من الوقوف مايزيد على عشرة آلاف قرية وقد اجتمع عنده من الجواهر والذهب والفضة مالا يحصى كثرة فغنها كلهاو كسره وأخذ منه قطعة وجلها معه فعلها والفضة مالا يحصى كثرة فغنها كلهاو كسره وأخذ منه قطعة وجلها معه فعلها عتبة لحامع غزنة في وفي هذه السنة وقعت فتنة بين الاتراك والها معمد ين ورفع الفريقين خلق كشيري وفي هذه النبة وقعت فتنة بين الاتراك والها معاد عظيم الفريقين خلق كشيري وفي سنة اثنت ين وثمانين وثاغيات كان غيلاء عظيم الفريقين خلق كشيري وفي سنة اثنت ين وثمانين وثاغيات كان غيلاء عظيم

### ﴿ خلافة القام

لمامات القادر بويع بنه القاعم الخلافة وهوا بوجعفر عبد الله بن القادر \* وفي المه سنة عان وعشر بن وأربعا ته كان الغلاء العام الذي عم الاثرص كلها شرفاوغر بامن المحرالى المحرحي لم ببق من الناس الاالقليل \* وفي سنة اثنت بن وقد تبعض وثلاث بن وأربع أنه كانت زلازل علمة بالقيروان وبلاد أفريقية وخسف ببعض بلاد القيروان وطلع من الخسف دخان عظيم الصله وظهر ببغداد كوكب عظيم وقت العصراله ذوا بة وغلب نوره على نور الشمس وسارسر ابطيتا ثم انقض تم وقع بأرض جوجان قطعة حديد من الهواه زنتها مائة وخسون منا فسيت في الارض ثم نبت بوالكرة ثم نشبت فأخذ وها وحاولوا أن يقطع وامنها فطعة في مدروا وكانت الا تلات لا تعمل فيها شيئا وكل آلة استعملوها فيها انكسرت وبالجه دفي الامامة اقطعة وجلاها الى محود بنسبكتكين فرام أن يطبع

منهاسيفافتعدرعليه ولمسطيع وكانشبه الجاروس الملتم بعضه سعض فوف سنةأردع وثلاثن وأربعائة كان بتوريز زلزلة عظمة هدمت قلعتها وسورها وأكيردورهاوأ حصىء دمنهلا تحت الردم فكان يفاوخ سين ألفا وانفر جببل عظيم بأربان فظهرفى وسطه درجة مبنية بالاجروالج صولس آهلهاالمسو حلعظم هده النازلة ووقع فى الخيل وباءعظيم فى سائر الملادحتى فى أكثر هاولم ببق الاالقليل في وفي سنة تسع وثلاثين وأربعهائة كان يغداد غلاءعظم حتى أكات الناس الميتة وخلت الاسواق في وفي سنة اثنتين وأربعين وأربعائة وقعت فتنة عظيمة يبغدادين السنية والشميعة حتى عظم الامن وخات الاسواق في وفي سنة ثلاث وأربعن وأربعائة كانت أيضافسنة عظمة بين السنية والشيعة وعظم الامر وقدات خلق كثربن الفريقن ووقع النهب في بغدادوا الريق وأحرق قبوراك البيت منهم قبرموسي ينجعه وقبرزيد وقبور كثيرة من آل المدت وأحرقو اللدرسة الحنفية ودور الفقها و ﴿ وفي سنة خس وأربعين وأربعائه ظهرناووس عدينة حص وفيه ميت وفي وأسه ضربة ويده على رأسه وكانوا اذار فعوا يده عن رأسه قطر الدم واذا وضعوها على رأسه سكن الدم فقال المسلون هومناو فال النصارى هومنا تم ظهرأنه كان من أصحاب عمر ان الخطاب رضى الله عنه فأخذه المسلون لد دفنوه فسرقه النصارى ورموه في العاصى وفيسنة ثمار وأربعن وأربعمائة كانالغلا العام العظيم الذيعم الارض كاهاوكانأ ولهعصر ويسعال غيف ببغدادبدينار

وفسنة خسين وأربعائه قدم الى البصرة السيديمي بثنا بت بن حازم وهو على أبوالفوارس بن أجدب على بن الحسدن رفاعة المكينزيل بادية اشبيليسة بالانداس من المغرب الدى نزلها عام سبعة عشرو ثلثمائة شاكاللعبيد بين من

القرامطة لما فعاوه تلائا السنة من الالحادوالظلم ببيت الله الحرام (قال) ابن معون نظام الدين أبوالحرث الواسطى الحسيني النسابة في مشجره ان السيد يحسى المغربي المسكى الحسيني أول قادم من عصابة بني رفاعة الحسسندن الى البصرة نزلهاعام خسن وأربعائة السنة التي دخل فبها الساسري دغداد وخطب بجامع المنصور للستنصر بالله العادى خليفة مصروأ ذن بحى على خبر العمل وأحيا البدعة وأظهر التشيع ونهب دارالخلافة وحريمها وحددالخليفة القائم بالله في هودج وأرسله مع اين عه مهاوش الى حديثة عانه وسار أصحاب الخليفة الى طغرلبات فسارطغ رابدات الى العراق الداخليفة القام مالله الى خلافته فلااوصل يغداداستقدمه هاوشا صحمة الحلمفة وتلق الخلمقة باللمول والا لاتواكمام العظمة وأخذ بلعام بغله الخليفة الى داره وم الاثنان الحس بقيزمن ذى القعدة سنة احدى وخسين وأربعاثة ووقف طغرلم لأيباب الخليفة مكان الحاجب وقاتل البساسيرى فقتله وبعث برأسه الى الخلفة وأخدن أمواله ونساؤه وأولاده وفى ذلك العام فوض الخليفة القائم نقابة الاشر فبالبصرة الى السيديحي الرفاعي الحسيني لماشاع عنه من الزهد والصلاح والقسان بالسنة السنية والعل عما كانعلمه أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم طمعافى ازالة فتنة الرافضة على يديه فيحدثنا كالجم الغفيرمن أهلاله لموالصلاح أن السيديحي الرفاع لما انحدرمن الحجازالي المصرة وللغ الخلينة المائم خبرقدومه استدعاه الى بغدادوأ كرم قدومه وأعظم شأنه وأفرد المدارا ووكل به من يخدمه من خواص رجاله ودعاء الى طعامه واستقبله - بن قدم عليه الى صحن داره وأجلسه معه على سربره ثم يعدأن تفاوضا في الكلام كله الخلينة أن يقبل النقابة على السادة الاشراف الطالسين بالبصرة وواسط

والبطائح لنزبل الفتن والضغائن المتوالمة بن أهل السنة وحماءة الشعة فامتثل أمر الخليفة فكتب الخلدفة لهوقيح النقابة على الطالبيين يدده ونصه سم الله الرحن الرحيم الجدالة حدد التحسن به الشؤن و ينعونه الحامدون والصلاة والسلام على عبدالله الاكل ورسول الله الافضل سيدنا محمدالذى اختاره الله منأطهر الاصلاب وأشرف البطون وعلى آله وأصحابه العارفين بحقيقته العاملين بسنته فأمايعد من عبدالله القائم بالله أمبر المؤمنين سددالله بالتوفيق والعناية أقواله وأفعاله انه البرالمعين الى العدد الصالح يركة الاسلام والمسلمن ناصر الامام والدين خادم الشريعة المجدية قرةعين العترة الفاطمية يحيين ثابت بنحازم بنأحدين على بنرفاعة الحسن أبى المكارم المكي الحسيني الهاشمي أعاد الله نفعه ونفع اسلافه على المسلميز (أيها السيد) المشاراليه والمعقل عليه اعلمأن وقيعنا هذاو ثيقة امامية يدك تعهداليك منابالنقابة على الطالسين بالبصرة وواسط والبطائم ومايلها من الاعمال قأمر فيهم وأمرك النافذ المطاع وكل مار فع منك للقام الامامى في شؤنهم فهومقبول يعمل بنحواء ويحكم عنتضاه واللدالموفق المعين حررهذا التوقيع وقرريدار الخلافة العامرة ببغدداد دارااسلام ختام عام خسست وأربعائه من الهجرة النبو بة انتهى فرجع السيديحي الى البصرة وراية النقابة تحذق بنيديه وأيدالله به السنة ونصريه شرف الامامة وأحكم به الامر ودفع ببركة اخلاصه نائرة الشقاق وأعلى به مجدآ لالني عليه وعليهم السلام وكتبله كاياغير يوقيع النقابة تنافله الكاب وأعظمه الموقعون في الدواوين (ونصه) شرّف الله مقام الحانب الكريم السيدى النقيى الشريفي الأسيى الحسين بقدة البيت النبوى محب خليفة الامة عضده بنصرة السنة صالح

الاواماء علمالهداة العلاء لازال عرفاته منبعا وهداه متبعا ماداخل الكلام كيتوكيت وتليت اغمار بدالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فعن خلائ عن الوصالا الامايترا يذكره ويسرك اذا السملت على سره فأهلك أهلا راقب الله ورسوله حدال صلى الله عليه وسلم فما أنت عنه من أمورهم مسؤل وارفق بهم فهم أولادأمك وأسك حيدرة والبتول وكف يدمن علت انه قداسة طال بشرفه فدالى العناديدا واعلم بأن الشريف والمشروف سواء في الاسلام الامن اعتدى وان الاعمال محقوظة عمعروضة بنيدى الله فقدة مقاليوم ما تفرح به غدا وأزل البدع التي نسب اليها أهل الغلوف ولائهم والعلوفمانو حب الطعن على آبائهم لانه يعلمان السلف الصالح رضى الله عنهم كانواه نزه بنع ايدعيه خلف الدومن افتراق ذات بينهم ويتعرض منهم أقوام الى ما يجرهم الى مصارع حينهم فلاشيعة عثرات لاتقال من أقوال لاتقال فسدهذاالباب سدلبيب واعمل في حسم موادهم عمل أريب وقم في تهيهم والسيف في دلة قيام خطيب وخوفهم من قوارعك مواقع كل مهم مصيب فادعا بحي على خبرالهل خبرمن الكتاب والسنة والاجاع فانظم فنادى توسلت عليها عقود الاجتماع ومن اعتزى الى اعتزال أومال الى الزيدة في زاءة مقال أوادعى في الامة الماضين مالم بدّعوه أواقتني في طريق الاماهية بعض ماابتدعوه أوكذب في قول على صادقهم أوتكلم عارادعلى لسان اطقهم أوقال انه تلقى عنهم سراضنوا على الامة ببلاغه وذاودهم عن المتمساغه أوروى عن وم السقيفة والجلغ يرماورد أخيارا أوعنل بقول من يقول عبدشمس قدأ وقدت لبني هاشم دارا أوتمسكمن عقائد الباطن بظاهر أوقال ان الذات القائمة بالمعنى تختلف فى مظاهر أوتعلق له بأئمة السر

رجا أوانتظرمقم ابرضوى عنده عسل وماء أوربط على السرداب فرسه لن يقودا لخيل يقدمها اللواء أوتلفت بوجهه يفان علياكرم الله وجهه فى الغمام أوتفلت من عقال العقل في اشتراط العصمة في الامام فعرَّ فهم أجعن أن هذا من فساد أذهام وسوعتا تدأديانهم فانهم عدلوافي التقرب بأهل هذا الميت الشريف عن مطاوع م وان قال قائل انهم طلبوا فقلله كالإبل ران على قاويهم وانظرف أمورانسابهم نظرالا يدع محلالاريب ولايستطيع معه أحد ان يدخل فيهم بغسر نسب ولا يخرج منهم مبغيرسب وساوالم صرفين أموالهم فى كل حساب واحفظ لهم كل حسيب وأنت أولى من أحسن لمن طغى فى اساندا لحديث الشريف أوتأول فيه على غرم ما دقائله صلى الله عليه وسلم تأديبا وأرهم بمايوصلهم الحالته والحرسوله طريقاقريبا وخلمن علتأنه قدمال عن الحق ومال الى طريق الباطل فرقا وطوى صدره على الغلوغلب من أجدعلى ماسبق فى علم الله من تقديم من لم يقدم حنقا وحار واوقد أوضحت لهم الطريقة المثلى طرقا واردعهم انتعرضوافي القدح الى نضال نصال وامنعهم فانفرقهم كلهاو انكثرت خابطة في ظلام ضلال وقدم تقوى الله في كلعقد وحل واعمل بالشريعة الشهريفة فأنها السسالموصل الحيل والته تعالى يرفعك فى الزلني الى أشرف محل وعد لكرواق عزاذا أبرزله البرق خده خبل أومد الفيام له سراد قانه اضمعل اله ففانتظمت الاحوال بركته وحسن الامر وسكنت الفتن وأيدالله السنة ورفع شرف آل بيت الني صلى الله عليه وسلم وبقيت فاعدة ستبنى رفاعة فى البصرة الى زمن ولد السيديعي أعنى السيد علياأبا الحسن الملقب بالمكي دفن رأس القرية محدلة ببغدادفا فهسكن واسط وصاهرأ خواله الانصارسكان واسطتز قرحمنه مسميالسيخة العارفة فاطمة الانصارية أخت شيخ الوقت الباز الاشهب السيد منصور البطائعى الربانى الانصارية لاب الحسينية لام فاعقبت له جاعة أجلهم وأعظمهم شيخ الشيوخ امام الزمان قطب الاوان سيد نا السيد أحد محيى الدين أبو العباس الرفاعى قدّس الله روحه وسيأتى ذكره انشاء الله

أقول وفي سنة ثلاث و خسين وأربعائة كسفت الشهس كسوفا كلياحي لم يبق منها شي وظهرت الكوا كبي وفي سنة ست و خسين وأربعائة شاع يبغداد و كثير من البلاد أن جاعة من الا كراد خرجوا يتصيدون و أوافى البرية خير اسودا و سمعوا فيها الطما شديدا وعويلا و قائلا يقول قدمات سيدوك ملات المن وأى بلدلم يلطم أهله قلع من أصله فصد ق ذلك ضعفا العقول من النساء والرجال حي عادوا يخرجون الى المقابر وينوحون و يلطمون وفي سنة ستين وأربعا أنه كانت زلازل عظمة حتى فارق الناس ديارهم واستوطنوا العصارى وخربت البلاد وصعدا لماء من رؤس الا تاروزال المحرى الساحل مسيرة ومربت البلاد وصعدا لماء من رؤس الا تاروزال المحرى الساحل مسيرة مع ما المناس يلتقطون فرجع عليهم واقف القائم في شعبان سنة سبع وستين وأربعائة و كان قدافت مدونام فانف وست و ضادته وهو وأربع ون سنة و تسعة أشهر و خلافته أربع وأربع و نسنة و تسعة أشهر الا خسة أيام

# وخلافة المفتدى

لما وفى القام و يع المفتدى بالخداد فقوه وعبد الله بن محد الذخر برة بن القام في وفى أيامه سدة تسع وسبعين وأربعائة كانت أيضار لازل عظمة حتى فارق الناس ديار هم واستوطنوا الصحارى وتوفى فى المحرم سدنة تسع وعمانين

وأربعائة وعره غمان وثلاثون سنة وغمانية أشهرو خسلافته تسع عشرسنة وغمانية أشهر

### وخلافة المستظهر

لمامات المقتدى بويع بالخلافة ابنه المستظهر وهو أبو العباس أجدوفى أيامه احترقت المدرسة النظامية ببغداد وهي أول مدرسة بنيت فى الاسلام في وفى سنة عمان وتسعين وأربعائة اجتمع الجاح من خراسان والعدراق والهند والسند و ماورا والنهر و ساروا فلما و صلاوا قرب الرى أناهم الباطنية وقت السعر فوضعوا فيهم السيف فقتادهم عن آخرهم وأخذوا جيع أموالهم وفى أيامه ملك الفرنج أكثر الشام و قتاده أماس المن المساين مايز يدعلى مائة ألف نفس في وفى سنة اثنتين و تسعين وأربعائة فى شعبان ملك الفرنج يت المقدس بالسيف وأ فاموا يقتلون فى المسلمين سبعين ألف نفس منهم جماعة كشيرة من أخمة المسلمين وعلى مرازيد على سبعين ألف نفس منهم جماعة كشيرة من أخمة المسلمين وعلى مرازيد على وزهادهم وغموا مالا يقع عليه الاحصاء وجفل الناس و وصلوا الى بغداد واجتمع ورهادهم وغموا مالا يقع عليه الاحصاء وجفل الناس و وصلوا الى بغداد واجتمع أهل بغداد فى الجوامع فى رمضان و بكوا واستغاثوا حتى انهم أفطر وامن عظم ماجرى عليهم و قمكن الفرنج من البلاد بسدب الخلف الذى وقع بن السلاطين السلم وقية و قال ابن الاسودرى في ذلك من قصيدة

من جنادمانابالدموع السواجم « فلم يسق فيهاعرض الخراحم وشرس الاح المردمع يفيضه » اذا الحرب شبت نارهاباله وارم وكيف تنام العين مل جفونها « على هب وات ا يقظت كل نام وأخوا نكم بالشأم أضحى مقيلهم « ظهور المذاكى أوبطون القشاعم

يسومه الروم الهوان وآنتم \* تجرون ذيل الخفض فعل المسالم فكم من دما قداً بيحت ومن دمى \* نوارى حياء حسنها بالمعاصم أترضى صناديد الاعارب بالاذى \* وتغضى على ذل كاة الاعاجم فليتهم اذاريذ ودوا حيسة \* على الدين ضيفواغسر تبالحارم ويوفى المستظهر في رسع الاسترسنة الدي عشرة و خسما تة و عسره احدى وأربعون سنة ونصف و خلافته أربع وعشرون سنة وثلاثة أشهر

## وخلافة المسترشدي

لمانق المستظهر ويعبالحلافة انهالمسترشدا بومنصورفضل ووقعت بينه وبين السلطان مسعود السلحوق حرب فأخذ المسترشدا سيرا وأفرده في خيمة ووعده أن يطلقه وال يعيد عالى الخلافة فاغفلت الساطنية السلطان مسعودا ووثبت على الخليفة فقتاوه في ذى القعدة سنة تسع وعشر ين وخسماتة ومثاوا به فحد عوا أرفه وقطعوا أذنيه

#### في خلافة الراشدي

لما مديدة سيرة رقتل بعد ذلك وسيما أيه و أ

وسألهن فقالوا انه قدد بلغ فامرجارية منهى فتعملت بانقطن وأمرال اشد فوطئها ثم أخرج القطن من فرجها وعليه المنى فه لم أتها حلت منه ومن عيب ما اتفق له أنه جع أهله كلهم فى سرداب وأمر أو القاسم الحاجب بتجريد سيفه ووقف واياه وأخد الا خرسيفا وقال له ايالئ أن يسبق سيق سيفاذ فانى اريد أن أقتل كل من فى السرداب حتى لا يبقى من يصلح للغلافة غيرى ثم فقي باب المسرداب وجرد السيف فورد الحيريان عاد الدين زفكى قدهرب ونهب الحريم الطاهرى قرمى السيف من يده ودخل القصر وأخذ ما أطاق من الجواهر وخرج ها رياوسلم كل من فى السرداب

#### ﴿خلافة المقتنى

لماخلع الراشدوة تلبويع المقتفى محد بن المستطهر في ذى القعدة سنة عشرين وخسمائة وهوعم الراشد فالراشد والمسترشد أخوان كاأن السفاح والمنصور اخوان والهادى والرشيد والمكتفى والمقدى والمنافرة اخوة أولاد المسيد والمكتفى والمقدى والمنافر الموة أولاد المعتضد والراضى والمتبقى والمطيع اخوة أولاد المقتدر وأماأر بعة اخوة فالادا لمعتضد والراضى والمتبقى والمطيع اخوة أولاد المقتدر وأماأر بعة اخوة فالوليد وسلميان وهشاء ويزيد أولاد عبد المائلا يعرف غيرهم بيروق أيامه سمة اثمتين وثلاثير وخسمائة كانت الشام زلم راعط قرحد في تنبيروا قامت الزلازل مدة على ويحكى كي انها رترت في يوم والمد ثمان مرة وفي سنة خسم وأربعين وخسمائة العرب الحجاح بين كه والمدينة و حددت جيم أموالهم ودواجهم وملت أكثر عي بالجوع والعطش ولم يصلم منه المالقليل وقوفى المقتنى في ربيع الاول سنة خس وخسمين وخمه عامة وكانت خلافتها أربعا وعشر بن سنة رثلا به ثمه روضها

## وخلافة المستنجد

لمامات المقتفى ويع المستنعد بالخلافة وهوأ والمظفر يوسف ويقال له أبوأحد وكانصا لحامحه اللعلاه والاولياء مكرمالاهل الدين ويحكى أنه قبلان يصير خليفة رأى في منامه ان ملكانزل من السماء فكتب في كفه ثلاث خاآت فلما أصبع سأل المعسرين عن منامه فقالواله انك تلى الخلاقة سنة خسو خسين وخمائة فومنعائب ماوقع من أسراراته تعالى فى هذه السنة انولى الله القطب الكيرالسيدأجدين الرفاعى قدس اللهسر موروحه توجه لاحلأدا فريضة الحيالى بدت الله الحرام عبعد أن وصل وأدى فرضه رجع بقافله عظيمة من أساعه ومحسه ورفقائه وغيرهم الى المدينة المنورة على ساكها أفضل الصلاة والسلام فلماأشرفت القافلة على المدينة وكانت أزيدمن تسعين ألفا وفيهممن العراق والمشام والمغرب والمين ومن بلادالهم هناك ترجل السيد أحدرني الله عنه عن مطيته ومشى حافياحتى وصل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت تجاءقبره الطيب الطاهر وقال السلام عليك باجدى فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله وعليك السلام ياولدى سمع كالامه الشريف كلمن كان في الحرم النبوى فتواجد لذلك السيدأحد وحن حنين الشكلي وجنابا كاعلى ركيتيه ثمقام يرتعد وأنشد

فى حالة البعدروجى كذت أرسلها ﴿ تقبدل الارض عنى وهى نائبتى وهده دولة الاشباح قدحضرت ﴿ فامدد بميذكى تحظى بهاشفتى فد له دسول الله صلى الله عليه وسلم يده الزكية من القبر الشريف فعبلها والذاس ينظرون وقد كان فى الحرم الشريف عند خروج البد النورانية المجدية الالوف وفيهم من أكابر العصر الشيوخ الكل حيوة بن قيس الحراني وعدى بن مسافر

وعقيل المنجى وعبدالقادرا لحيلي وأحدالزاهددا لانصارى وشرف الدين أيو طالب نءبدالسميع الهاشمي وأحدب عبددالمجودالربعي ومبادلة ينجعفر الاونسوى وعبدالرجن بزعلي الدغميني وأبوالفرج عرالفاروني وبعقوب اب كراز العسدوى وعلى الطبرى وأبوالفقر ماهان العباداني والحاح رمضان ن عبددالبرين عبدويه الواسطى وأرسلان التركاني الدمشق واين أبي السعادات العلوى البغدادى ومجددا بنالصناديق الشريف البغدادى وعبد دالمحسن الانصارى الواسطي واستفاض خرهذه المنقبة الشريفة ويواتروسارت به الركان ولم يستفض ويتواتر في زمن من الازمنة بعدعهد العجابة الكرام لولى من الا وايا الاعلام كرامة كالسنفاضة هذه الكرامة وتواترت السيدأ جد الرفاعى رضي الله عنه وكيف لاوهي معجزة مجدية أكرم الله بهانسه صلى الله عليه وسلم وامتن بهاعلى وليه السيدأ جدوهي أشهرمن كل منقية للا ولياء مشهوره وكرامة لهممذكوره وحدثنا الأميرا لحليل أحدب أبى على الحسس على تأبى بكرالعباسي الهاشمي على شاطئ تهرالفرات ظاهرالبعرة بدارحل ومنداد ثقة يعتد نقلهان أباه حدثه عن أسدعلى بن أبي بكربن المسترشدأ بهج سنةخس وخسين وخسماتة ومعهجاءةمن كبراءبني هاشم فلماانتهوا الىمدينة الني صلى الله عليه وسلم وقدد خلهافى ذلك اليوم السيد أحددالرفاعى قدسا للهر وحسهو وقف عقام المواجهة أحام قبرالنبي صلي انته عليه وسلم وسلم فردعليه الني السلام والناس يسمعون وأنشد السيدأحد فى - لة المعدروحي كنت أرسلها ، تقبل الأرض عنى وهي نائدتي وهدنهدولة الاشباح قدحضرت ي فامدد عندل ي تحظى بماشفى فظهرته يدالنى صلى الله عليه وسلم فقبلها والناس ينظرون وحدننا

الشريفالكبيراً حديناً جدين محدين عبدالعزيز بنعلى بناسه عيل بن سلمين العباسي الهاشمي عنائيه نقيب الهاشميين بمكة أحدا بي جعفرالمكي انه قال لم بتواتر لولى من الكرامات ما بوائر السيداً حدين الرفاع وقال كان ماولا الأطراف والخلفا يعتقدون في مويخد فون كتبه التي ترداليهم منه أحراز اويتبركون بمن يردعليهم من خلفا نه واتباعه ويحتفلون بشأنه احتفالا لامن يدعله ويعبرون عنه بيركة الله في الارض اليوم و وحدثنا شهاب الدين أحد بن يوسف بن خليل عن أبيه عن الشريف جعفر بن محد بن جعفر ويعرف شرف الدين العباسي المكي ثم البغدادي محدث مكة انه سمع أباه قاضي القضاة محدا أبا الحسن بن جعفر الها عمى يقول كنت في المدينة المنورة سنة المنه وخسير وحسمائة وقد وصله السيداً حد بن الرفاعي زائر افوقف تجاه قبرالنبي صدلي الله عليه وسلم عليه فرة عليه السلام سمع ذلك من في الحرم النبوي ثم أنشد

فى الة البعدروسى كنت أرسلها به تقبل الا رض عنى وهى نائبتى وهذه دولة الاشباح قد حضرت به فامدد عينك كى تعظى بهاشفتى فظهرت له يدالنبى صلى المه عليه وسلم فقبلها وقدرا هاكل من فى الحرم وقد كنت من را ها والحد لله رب العالمين (وحد ثنا ) الشريف عبد السميع بن شرف الدين عبد الرحن المكنى وأبي طالب الواسطى عن أبه عن الشيخ عبد القادر الحيل انه قال في مدرسته فى مادس محرم سنة سبع و خسين و خسما أنه رأيت يد النبى صلى الله عليه وسلم كيف مدّت السيد أحد بن الرفاعى فسم الله في حياته وجهاني أبوالفض لعبد الله المناف على وحدثنا ) بعثل ذائ أبوالفضل عبد الله البطائعي وحدثنا ) بعثل ذائ أبوالفضل عبد الله البطائعي

عنالشيخ على بنادر بس المعقوبي عن الشيخ عبدالقادرا بليلي وحد شنالشيخ عدى الصغير عن ابن عمه الركن عن ولى الله عدى بن مسافرانه قال كنت واقفا تجماه الحجرة النبوية حين ظهرت منها يدالنبي صلى الله عليه وسلم للسيد أحد بن الرفاعي و بحد ذا في على ابن موهوب فلما خرجت البدالشريف قبلها شيخنا السيد أحدو بن ظرمع الحاضرين وقد كادت تقوم قيامة الناس لما داخلهم من سلطان هيمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالجلة فهذه القصة بلغت مبلغ القطع والسيد أحد نقور الله من قده هو بين طائفة الاوليا عنى عصره امام الهدى الذي أجع على تفرده في طريقة الله رجال عصره و سمعت الشيخ أحد بن الهدى الذي أجع على تفرده في طريقة الله رجال عصره و سمعت الشيخ أحد بن عرا الخريجي يقول بشأن السيد أحد

نورالف الاح بأرض أم عبيدة « قدلاح يلسع للا نام بلاخفا والشرع قدرفعت بهاراياته « وشراب قرب الحق للراجي صفا هذا الرفاع ابن فاطمة امتطى « متن النجاح نصردين المصطفى قع الغواية والضلالة فاهندى « بهداه من طلب الحقيقة واكتفى والدين ما قال الرسول وصحب « والتا بعدون ومن مناهبهم قفا

وفى سنة بج السيداً حدهذا بج أيضا اسدالدين شير كوه بن سادى الذى ملك الديارا الصرية وقد كان مقدم جيوش نورالدين بن ذنكى صاحب الشام و بج أيضا البق الشاه ملك ماهان بديار بلخ وهوالذى يقال انه من آل كوكب و يزعم بعضهم أنه من المراء عامر من عرب الجازوانه كان ينسه و بدين الامام ابراهيم المرتضى ودوسوا صلات ورحم و حب خالص وقد اختلفت فيه الروايات فن زاعم أنه عامرى ومن قائل انه تركى وبعضه ميزعم أن له صهر ابا لل الحسين بن على وانه عووا براهم المرتضى كانامن أعوان ابن أبي السرايا و يزعم القائلون بذلك أن

كوكياه فأخته أمعيدالله نالحسن بنموسى المكاظم عليه السلام وأنه لمادعا المأمون العباسي الاعمام ابراهيم المرتضى الى بغداد بالامان كانمعه فلما توفى المرتضى مسموما خاف على نفسه ففر شختفيا ودخسل بلغ ثممنها الى ماهان فوقع على صاحبها أغوز خان فتناه وزوجه بابنة أخته طواى خابون ولقيه الب كوك خان ولمات عهداله بسلطنة ماهان وجيالها وتسلسل فيهاعقيه الى زمن ألب قباشاه صاحب ماهان من قبل علاء الدين خوارزم شاه معدين تكش خانهمات ألب قياشاه سنةعشرو سقائة وعهد علائماهان الى ولده سلمانشاه وأقره على ذلك السلطان علاء الدين عمف سنةست عشرة وسمائة غلب جنسكمزخان ملك التتارعلي السلطان علاء الدين وأزال ملكه وأخذ ملاده وخرب ألف مدينة غدرالقرى والضباع فورح سلمان شاءمن بلد ماهان بجماعة كثمرة من التراكة ويوجمه الى بلادالروم ومعه ولداه أرطفول وكون دوغدى فر بطريقه بهرالفرات وأرادأن يعبرالهر بفرسه فغرق فاخرج ودفن امام قلعة جعبروا لتحق ولداه بالسلطان علاء الدين السليوق صاحب قرمان وقونسة فأكرمهما وأعطاهما امارة بعض البلادولهمافي الروم شأن عظيم والله تعالى أعلم وويروى عن النقات أن السيد أحدار فاعى رضى الله عنه لما تشرف بلثم المسدالنبوية تواضع تله تعالى وخاف على نفسه من آفة العاو فاضطعم ساب الحرم النبوى وأمرأن يدوس من حضرعنة مرجد لهفعل العامة وخرج الخاصة من أبواب أخرو كانع تأذب ولم يتخط عنقه الشريف أسدالدين شركومالذى مرذكره وألب قياشاه هذا ولماعاد السداحدالرفاعى الى خمته ذهباالمه وأخذاعنه عهدطريقته المباركة هماومن معهما وقام أسد الدين أمام السيد أحدمقام الخادم وخاطبه بقلبه في علا مصرود يارها وكان

حر يصا

حريصاعلى ذلك فرفع اليه السيداً جدراً سه وقال أى أسد الدين سيكون لك ذلك بعونة الله كم من فقة قليله غلبت فئة كثيرة باذن الله وكان ذلك فانه في سنة اثنتين وستين و خسمائة سار في ربع الا تحرف جيش بلغ عددهما لني فارس فقا بله الا فرنج ومن معهم من المصر بين وقا تاوهم فقالا شديدا و ثبت أسد الدين في معه و حل عليم حله علوبة فهزمهم ووضع فيهم السيف وأكثر القتل والاسم وكان هذا من المحالب أن ألني فارس تهزم عساكر مصروفر نج الساحل وملك أسد الدين الاسكندرية وبعد ذلك خرج الفرنج من مصروت المصر يون الاسكندرية بشروط وأ نجز الله وعد وليه السيدا حسد رضى الله عنه وان ألب قبا خان أيضاجع قلبه على ان يجعل الله نصرة الدين وسلطنة المسلين في بيته وذريته فكاشفه السيدا جدر ضى الله عنه بالذى في خاطره وقال المسلين في بيته وذرية وكاشفه السيدا حدوني الله عنه بالذى في خاطره وقال الا ولياء الم كنين من الالهام الالهي والله لا يخلف الميعاد

وعود كان المستخدموصوفا بالعدل والرفق أطلق من المكوس شيأ كثيرا بحيث لم يترك بالعراق مصكسا فال ابن الجوزى كان موصوفا بالنهم الثاقب والرأى الصائب والذكاء الغالب والفضل الباهر له نظم بديع ونثر بليغ ومعرفة بعل آلات الفلا والاسطر لاب وغر ذلا ومن شعره

عمرتنى بالشيب وهو وقار د ليتهاعمرت عاهوعار انتكن شابت الذوائد من د فاللمالي تزنها الاقار

وفي عهد موفى الشيخ عبد القادر بن أبى صاخب موسى جنكى دوست الجيلى الخنبلى أحدد مشايخ الطريقة المشهورين كال أمياف تح الله عليد موصاحب العااو المشايخ وأخذ عنهم وانتفع بصبتهم وظهر له سعت وصعت وبعد مشقة

كثبرة وأتعاب وسياحات طويله ومجاهدات وفقروا ضطرار دخل يغدادولس بهاالخرقة من الشيخ أى سعيد بن المبارك المخرى المخزوى صاحب الشيخ على القرشى الهكارى وتماةن الذكرمن الشيخ حماد الدباس الرحبي صاحب الشيخ منصورالراهدالانصارى البطائحي وعرف بالباز الاشهب وهوخال السيد أحدد بنالرفاع ميعدمة قدرس عدوسة شيخه المخزوى وكان قدأعطاهاله ووسيعهاله العوام يصدقا تهم واشتهر بالوعظ وتاب بمعلس وعظه خلق كثسر وأسلم على يديه جاعة من النصارى والمهودوكان على جانب من الصدق والصلاح وحسن الحال وعل الهرماط ومدرسته ورماطه مشهوران وكانت وفاته سنة احدى وستن وخسمائة ويؤثر عنه كرامات وأحوال صالحة وأخرج فى زمن الناصرون قبره بفتوى بعض الفقهاء الحنابلة أمر باخراجه سنة ثلاث وتسعن وخسمائة الوزرأ والمظفرا لحنسلي ويقال انهرمي عظامه باللحة وقال المدريسة وقف لا يحل أن يدفن فتها أحد وأسياب ذلك اهانه مستهمئ أولاد الشيخ عبدالقادرأيام كانمنكوبا فلااستوزره الخليفة التقممنهم وبعثبهم الى الطوامير بواسط فاتأ كثرهم بهاولم يبق منهم في بغداداً حدوالى بومناهذا لم يكل لهم بقية يبغد ادويذ كراهم قية الحيالمن أعال الموصل وأصلهم من كيلانوهي بلادمتفرقة ورا طبرستان ومن العجب أن سلوكهم كلمنهم مستقل نفسه منفرد بملك على ضيق الادهم وقرب مجاورة يعضهم من يعض والجال والعر يحصرانهم الجال منجنوبهم والعرمن شامهم وهوالعر الطبرستاني المسمى حيثهو بالفلزم وليس به وهو بحرلا يتصل بالمحسط لاعصب منه ولاعصب المه وهؤلاء رسلهم قليلة وكتبهم أقل من القليل ولذلك لاعكن المؤرخ أن قف على حقائق أهلها وأنساب رجالها وسياتى ذكرنس

الشيخ عبدالقادروماوقع بشأنه في محلهان شاء الله تعالى في ومن أخبار المستصد وصلاحهانه كتب كتابالى السدأ حدالرفاعي نقلداس المهذب فى كتابه عائب واسط وسيروله معطاجبه نصربن عمادقال فيه بسم الله الرحن الرحيم من أمرالمؤمنسنالي السسدالعارف الزاهدالشريف الدالعلى الله بهدى رسوله صلى الله عليه وسلم أحداين الشريف أبي الحسن البطائعي العلوي نفع الله به المسلمن (أمايعد) فانى أسألك بالله أن تكثر من النصحة لى بجوالك فانى في حاجة لنصيحتك وأى حاجة ولارس عندى بعصول بركة نصحك لى ان شاءالله فأجبى بمايفتم الله بهعلم فمكثرا فانك مهبط الفتم اليوم وأسألك الدعاءل وللمسلن وصلى الله على سدنا محدو آله وصعبه أجعين وطوى الكتاب م بعدان قرأه قال ماذا أقول ان قلت لا أقدر على النصيعة خست الراء وال قلت أقدر خفت الفضيحة ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ثم انه أمس يدواة وقرطاس وأمرالكاتب أنيكتب يسمالله الرحن الرحم الحداله والصلاة والسلام على سدخلقه محد عيده وحبيبه ومصطفاه (أمابعد) من الفقه الى الله أحدب على أبي الحسن كان الله له الى الامام الخليفة المطاع أمير المؤمنين أبيأ حدالمستنحد بالله العباسي الهاشمي أمده الله عاأيديه عباده الصالحين آسن وصلنا كتابك الاسم بالنصيعة والحديث الشريف الدين النصعة الدس النصعة الدين النصعة ولولاه دنا الحديث لماتصديت لنحدث لان نصيعة مثلا بارك الله فيك لهاشرطان الاخلاص من الناصح والقبول اشرط العمل النصيحة من أخده أيدك الله يتوفيقه باأمر المؤمنين الأنت أنفذتأ حكام كتاب الله تعالى وتقدس في فسك نفذت أحكام كتبك في ملكه وانعظمت أمرالله تعالى باتباع رسوله عليسه الصلاة والسد لامواحتفلت

إ بشأنه الكريم عظم الناسع الله وولاة الامورمن قبلك ولا تنظر باأمر المؤمنين ماعليه القياصرة وملاك الجوس من الفوة فملكهم مع انسلاخهم وبعدهم عن كلماذكر ته لك فانهم جهاوا الحق فأبعدهم الله عنه وقر بهم من الدنيا وقربهامنهم وولاهم أمرمن شامن خلقه فانساسوهم عاتسكن البه أفتدتهم وتطمئن لهطباعهم دام أمرهم فحاب دنياهم الىأن تنقطع حبال آجالهم واتلم يسوسوهم بالرفق والمداراة وأوقعوا فيهمما ينقل عليهم سلطهم الماءعليهم فسلب دنياقوم بقوم والنارمأوى الكافرين وأماأنت باأمه المؤمن بنفافظ ثغور وحارس دما وأموال هرزت بكل مف اذاتها سيوف الاسلام لاعلما بقدو لأبعد حن ولاتهد دالا التقعل برأيك اغاكان ذلك تله ولرسوله فافزع فى كل أمورك الى الله وعظم فى كل شؤنك أمررسول الله وأنت سيند . ذفى أمان الله وظل بيه نافذ الامر البي السلطان مؤيدا بحند الدوكلا اله ولاتديل لكلمات الله غزن بالمرا لمؤمنين كلمايصل الى خويصة نفسك في هذه الدار منطعم تأكله وشراب تشربه ورداء تديه وظل تستظله واجعل الشره على الدنيا بقدردلا وايال وظلم العباد واذااستفزل الشيطان ورام نزعك الحالظلم فسل فسل ان لوكنت مسحونا أومطاوما أومقهورا أومكذوباعات ماالذى تريده انفسك من سلطانك وعامل الماس عماتريده لنفسك فانك ان وعلت ذلك وفيت العدل والادمية حقهما واعلم أنماأنت فيهمن الملاز والدولةشئ يسيرمى ملث الله تعالى وأنت برعصغرمنه فان رأيت للشما ونسبته وقت تفعل فعل من يزعم مشاركته في ملكه فأهملت حقه وغدرت خلقه يصرف عنات عونه ونصره وللنفين بادعيرة ولاتنظر بالممرا لمؤمنين الى من صرفهم الله عن من خلة الدنيامن أحبابه المقر بن المه كبعض الصحابة الذين نازعهم الناس

وانتزعوا أزمة الدنسامن أمديهم لان أولئك قوم اجتذبهم المهوولى على الناس من يشاكلهم في أعمالهم وكل عن عمله مسؤل ولا يظلم ربك أحدا يا أمر المؤمنين ظلكماأطلك ورداؤك ماسترك وطعامك مأشيعك ومالك مالك منهشي ولدس للتمن الامرشي أن ربي على مايشاء قدير نعم أنت خاتم من خواتيم القدر يطبع على ألواح الصور فمرفع الله به ويضع وبصل به ويقطع فان أنت ازمت الادب مع الفعال المطلق برعاية -ق شرعه الذي شرع لعباده أثابك وأدار محور الوهب بالوبأهاك بعدل وان أهملت أمره وهتكت سترخلقه دخلت في عداد الظالمين ومالاظالميرمن أنصار باأميرالمؤمنين أهل الفهم السليم والذوق الصالح تعتمع هيدته سمالى الحق ويترعرعون في بحيوحة العدل والاحسان فكبرهم وصغيرهم أميرهم ومأمورهم حرهم وعبدهم فى الدين سواء ولكل منهم مقام معاوم لاتشب فيهم نارالشقاق ولا يتعكم فيهم سلطان سوالاخلاق يحكون بماأنزل الله ولابزالون فيأمانات ولواحتالوا في الحدكم فحاداله وجها في انظاهر وأبطنوا الماطل يقول لهم الحكم العدد لومن لم يحكم عاأنزل الله فاولئك همالفاسقون فاذاأطهرواا لباطل وهيؤاله سيدلاشرعاأ دخلته غليتهم وشوكتهم فى الحدكم قال الحق تعالى لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولنث هـم الظالمون فاذاأظهرواالساطل وانتحاواله سييلامن الرأى استصغارا لحكة الشرع وتعززا بالاس فكوابه قاللهم المنتقم الحبار ومن لم يحكم عاأس لالله فاوائث همالكامرون باأمرا لمؤمنين أروقة الاعمال لاتعر بأبدى الخمال ولا يصانحى الاعادة جامعة تلصق القاوب بعضها وتدفع النزاع والتفرقة وماعي والله الاااشرع العادل والسنة المجدية الصالحة وكلذلك أمرالله الذى طيع الطماع وعلم ماتطب له ويه يرتاح الضعيف اطلب حته من خديمه القوى وأنت

تدرى اأمر المؤمنين أن ابعث امام المسلى علما أمر المؤمنين كرم الله وجهه ورضى الله عنه حدث عن انعه سيد المخاوقين أنه قال لن تقدس أمة لايؤخذ الضعيف فيهاحقه من القوى غير متعتع والامروا لله كذلك وعلت اأمرير المؤمنين من سيرة عمر بن الخطاب الفاروق الحليل رضى الله عنه أنه لم يرهب فارس والروم والمغرب والصين والهددوالسيرير بفرش الديباج ويسلط الحرير وكؤسالجوهروالخيول المستومة والبيوت الشاهقة والاقواس المذهبة انما أرهبهم بالعدل المحض وأفهم شوس رجالهم بالحكة البالغة ألاوهى شريعة تبدك سسدال كاء وبرهان العقلاء وامام الانبياء محدصلي الله عليه وسلم \* ولتعلم أمطرالله على قلب كسماب الالهام المبارك والتوفي ق وأ حسكم أمرك بالاعوان الصالحي أهل الحكة والنعدة أن الحق كمن تحت ضاوع الخاصة والعامة الحق منهم والمبطل فر عاأعانك عبدل على باطلك مده ولسانه انقسادالوقت لثوأنكره علىك يسره وأضمر قلبه لك بعدها السوء فلا بزكى ذكرا اديه ولوجعلته حرائم أكبرته ثماس توزرته بلولوكان أشدمنك باطلا وهذاسرالله المضمرف الحق (واعلم)أى سيدى أن جيش الماوك العدل وحراسهم أعمالهم ودفاتر أحوالهم عمالهم وأصحابهم وهذه الدفاترفى أيدى العامة فأصلح دفترأ حوالك وأحكم حراستك وأيدجيشك وعليك بأهل العقل والدين وأباك وأرباب القسوة والغدرو الضلالة فهمأ عداؤك وصن أمرك منأن تلعب به النساء والاحداث والذين لا تخوة لهم فأنهم من دواعي الخراب والاضمعلال واذاأحيب فكمالانصاف فعلل حق لاتقدم غرمحق أو ترفع بغسرالحق واذا كرهت فاذكراته ونزه طبعك من جورا لغدر فان مكانك مكان الامن يدورصا حبه مع الحق لامع الغرض واذاغض تفاجنع العفوفان

اخطأت فيه فهوخرمن ان تخطئ في العقو بة واجعل بذلك و توالل لاهل الدين والحكة والغبرة للاسلام واخترمنهم أشرفهم طبعاوأ كبرهم عقلاوأ وبوهم رأباونطقاوأ ثبتهم حجة وأعلهم بالله ورسوله وساوالنساس براوقا جرا مؤمنا وكافرا في ما المعدلات والمفظر مقالد من وأهله واعل علا تحسن معاقستان اذالة يتربك وانقه ولى التوفيق انانته وانااله داجعون والسلام علىكم ورجة اللهو بركاته انتهى المكاب فالهالشيخ ابن الطرى قدس سرّه ثم أخذ سيدنا السيدأ حدالكاب بيده واعطاد للحاجب وقال هذاما عندنا والخبركاء سدالته فأخذا لحاجب الكتاب ومضى الى بغدادوا عطى التاب الأجدى الى الخلفة رجه الله ونورضر يحه واستأذنه بعد أبام قلائل بالعود الى أم عسدة لا خذيعة الطريقة من الامام السيدة حدالرفاى رضى الله عنسه فآذن له وأرسل معه الهداباوا لفف والاموال المكثرة لتوزع على فقرا الرواق وأقسم باللهان كل ماأرسلهمن ارث حلال فلماوصل أمعسدة بمدايا الحليفة وذكرين الحليفة أمره السيدأ جدالكبررنى اللهعنه ففرق الهدايا والاموال على الفقراءم انهأخــذالعهدعلى يديه وصارمن خواص محسده رضى الله عنهــم (قال ابن الطرى) قدسالت الحاجب نصر بنع ادعن شأن الخليفة بعدان قرأ الكاب الاحدى فقال دخلت علمه خلوته ففتح الكتاب وقرأه وبكي ثم قرأه وبكي ثم قرأه و بكيحتى اخضلت لحيته بالدموع وتآقه تأوه الشكلى ثملاهدأ روعه وسكن حاله التفت الى وقال بانصروالله ان في السان السدام حد نغمة من لسان جده علمه الصلاة والسلام ولاريب فهذا الرجل بركة بلادالله اليوم وظل بسألني عنقامه وقعوده ولباسه وأكاه وشريه وكالامه وماهو عليه فكاماذ كرتاله شماأ كثرمن البكاء حمى رجته وأمسكت عن الكلام اه (وقد كان) المستنجد عالما ويقال انداك فى كل علم كابا وكان صاحب راى وفهم وعقل سلم ودين متين وقد بو يع بالخلافة فى السنة المباركة التى مدت فيها بدالنبى صلى الله عليه وسلم من قبره للسيداً حدالر فاعى رضى الله عنه وهى سنة خس وخسين و خسمائة وتصدّر على سرير الخلافة ناشر الواء العدل فأ قام مدة مديدة ودخل الجام فعل عليه وأغلق عليه الحام حتى مات فى ربيع الا خرسنة ست وستن و خسمائة

# ﴿ خلافة المستضى ،

لما مات المستنجد بويع بالخلافة المستضىء وهو آبو محدا المستنجد ولم يكن أحدمن الخلفاء من اءه الحسسن غير الحسن بن على وهدا ويوفى فى ذى القعدة سنة خسر وسبعين و كانت مدة خلافته تسع سنين و تسعة أشهر

# ﴿ خلافة الناصر ﴾

لما وفي المستضى بو يع اسه الناصر بالخلافة ولما ولى قبض على ظهير الدين أبي بكر بن العطار وأخداً مواله وخنق وأخرجه على حال فشارت به العامدة ورموه من على رأس الحال وربطوا في ذكره حب الاوسعبوه في الباحد وكانوا يضد وف يده مغرفة مغوسة في العذرة بعنى أنها قلم ويقولون وقع لنايام ولا نالمه الصاحب ثم أخذوه منهم و دفنوه بي وفي أيامه سنة ثلاث وغانين وخسمائة في الملث الناصر صلاح الدين وسفين أيوب بت المقدس وكان و مامشهودا وحصل المسلين سرور عظيم في قاصى الارض وفي أيامه سنة ست عشرة وسمائة فلهم المناه طهرت التسار وهو آول دخولهم بلاد الاسلام وفق كوافي المسلين في السلون من المداء الاسلام بأعظم من هذه النكبة فان فسكاعظيم الم ينكب المسلون من المداء الاسلام بأعظم من هذه النكبة فان

التتارملكت أكثرالبلادوقعلت فى المسلمن كفعلهم ويؤفى الساصر في شوال سنة اثنتن وعشرين وستمائة وكانمغرى يرمى المندق ولسسراو يلات الفتوة واعب الطيو والمناسي وأفرط في ذلك افراطا كشراحتي كان يبعث الحالا قاليم أن لا يدى أحدمن الرماة الاله ولا يليس أحد اسراويل الاله في ومن غريب ما يحكى عنه انه لما ملكت التتار الملاد دخل علمه الوزير فأخره مذلك فقالدعني أنافىشي أهم من هدذاطبرتي البلقاء لى ثلاثة أبام ماراً يتهاو حدا كقول الامن لماحوصرت بغدداد وأخبر بقدوم طاهر منالحسن وهو جالس على بركة وسده صنارة فقال دعوني الساعة فان كوثر اقد صاد مكتسن وأناالي الساعة ماصدت شيأ (فائدة ) كان اذاذ كرالناصر بحاله وماه وعليه في مجلس السدأحدرضي الله عنه يقول اذاكريه كفواعن الرجل فانه من أهل البيت واذاسمعتم أحدايذ كرمعايب شخص منأهل البيت كاثنامن كان فستدوا آذانكم باصابعكم ولاتسمعواذ كره بالسوء حفظا لحرمه ببكم صلى الله علمه وسلم وانالناصرفي أعناقكم طوف السعسة وحفظ حرمة أولى الامر انماهومن توقيره عليه الصلاة والسلام فأن الادب يقضى بذكرة ولى الامر بالخبر والكف عن مساويهم والدعالصالهم بالحسى والزيادة ولطالحهم بالاصلاح والتوفيق وردة مرهمالى الله تعالى نع يجبعلى بطائم مورجالهم مذل النصيحة لهم وقودهمالى الخير وابعادهم عن الشرفان التمروا بأوامر الله وانتهوا عن مناهيه دامأمرهم وكبرشأنهم وخبرهم لهم ولرعيتهم والافكل عنع لدمسؤل ولايظلم ربكأ حداوأ ماأنت معاشرالف قراء المتفرقين فالربط والزوابا تردلكم الاخيار بالالسن المختلفة من الطرق المختلفة الروامات المتبانية وماأ نتم للرجل بيطانة ولاعلم المذكرعلم البقين ليترتب عليكم انكاره وغاية ماعند كمسماعر واية

معزوة لاتخمسلم يحب عليكم فيهاحسن الظن وأخذما صفاوطرح الكدر وكذلك كان السلف من قبلكم واقدجا النص صراحاادرؤا الحدود بالشبهات هذالمن سلم سيف الحكم ومامالكم بغيره فألزموا أنفسكم الادب الدين والخلق المجدى تحسن يضاعتكم اذاحشرتم الى ريكم والله يتولى الصالحين انتهى وكان الذاصر حسناجيل الشكل صاحب فكرصائب وخداع وحدل شعاعا فالحروب عطاؤه كسمل الصرالاأنه كان منهم كافي لذاته مشغولا يشهواته وقدكان في زمنه أعمان الفضلا وجاجة الرجال وأفراد القوم فلم منتفع بهمم لاشتغاله يبلسة الهوى وانمايركة أواقت القوم عمت الزمان والمسلمن فلومن الله علسه باغتنام أوقاتهم لتم له الامرولكن الله يفعل مايشاء (قال ابن معون) السابة في مشحره وابن بختيار في تاريخه وغيرهما الخليفة الناصر لدين الله أبوالعباس أحدهوا ينالمستضىء بأمرالله أى محدالحسدن بنالمستنعد مالله أى المظفر وسف بن المقتنى لا مرالته ألى العباس محدين المقتدى بأمر الله أبي القاسم عبدالله بنالذخرة محدبن القائم بأمرالله أي جعفر عدالله بن القادر بالله أبى العباس أحدين اسحق بالمة تدريالله أبي الفضل جعفرين المعتضدالله أبى العباس أحدبن الموفق أبي أحسد محسد بنجعفر المتوكل على الله ولم يكن إ الموفق خليفة وانماكان ولى عهدأ خمه المعتمد على الله فعات قبل العتمد قصار وادمالمعتضد بالله ولى عهد المعقد على الله وكان المتوكل على الله ابن المعتصم بالله أى استى محدين هرون الرشيد ابن محد المهدى بن أى جعفر عبد الله المنصور ابن محدين على بن عبدالله أى جعفرين العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهم نسب كائن عليهمن شهس الفحى \* نوراومن فلق الصاح عودا فكأنف آبائه أربعة عشرخليفة وهمكل من له لقب والباقون غرخلفاء وكان فيهم بمن ولى العهد محسد بن القيام والموفق بن المتوكل وأما باقي الخلفا من بني العساس فلم يكونوامن آباته رجمه الله رجة واسعة وتحاوز عنه وألحقه وابانا بالصالحين آمين في ولم يل الخلافة أحد أطول مدةمن الناصر فانه أقام فيهاسما وأربعين سنةولم يزل فعزوج لله وقع للاعدا واستظهارعلي الملوك والسلاطان في أقطاو الارض مدة حياته فياخرج عليه خارجي الاقعه ولا مخالف الادفعه ولاآوى المهمظاوم مشتت الشمل الاجعمه وكان اذاأطع أشبيع واذاضربأ وجع وكان يعطى عطاممن لايخاف الفيقر وقدملا القاوب هيبة وخيفة فكان يرهبه أهل الهندومصر كايرهبه أهل بغداد وكان الملولة والاكابر عصروالشام اذاجرى ذكره فيخلواتهم خفضوا أصواتهم هية واجلالا ودانت السلاطن للناصرودخل في طاعته من كانمن المخالف بنوذلت له العتاة والطغاة وانقهرت يسيفه الجيابرة واندحض اعداؤه وكثرأنصاره وفتم السلادالعديدة وملكمن الممالك مالم علكه أحدمن تقدمه من الخلف والماولة وخطب له بيلادالا تدلس وبلاد المين وكان أشدين العباس يتصدع الهسته الخيال وكان حسن الخلق لطيف الخلق كامل الظرف فصيح اللسان بليغ السان لهالتوقعات المسددة والكلمات المؤيدة وكانت أيامه غرة في وجه الدهر ودرة في تاج الفغرشهما شحاعاذا فكرة صائمة وعقلرصين ومكرودهاء وكانمع ذلكردىء السيرة في الرعية ما والى الظالم والعسف ففارق أهل البلاد بلادهم وأخذأم والهم وأملاكهم وكان فعلأفعالا متضادة وكان يتشيع وعمل الى مدهب الامامية بخلاف آمائه وقدجعل مشهد الامامموسى الكاظم عليه مالسلام والرضوان أمسالن لاذيه فكان الناس يلتجنون اليه في حاجاته م ومهماتهم وجراعهم مفيقضي الناصراهم

حوا مجهم ويسعفهم فماأهمهم ويعفوعن جراعهم فوعن توفى بأيامه ولى الله تعالى العارف بالله الدال على الله السيدة حدين السدعلية في الحسن الرفاعي وكانت وفاته رضى الله عنه بأم عبددة قرية من أعمال واسط ولهاشهرة في العراق قدمآ يوهسنة تسع عشرة وخسمائة من واسط الى بغدادليكشف للخليفة المسترشدفتن الباطنية والغلاة من أهل البدعة وليحرضه على دفع تلاث المقاسد فصارضيفا ببيت الامسر مالك بن المسيب ورفع المسترشد مكانه ولكن فيبقدر على ازالة فتنة الباطنية ودفع مفاسدهم وتعلل باستفعال أمر السلطان مجود مالعراق فانزعي السيدعلى الرفاعى لذلك وحم وبعدأ سبوع يوفى ببغدادوع ل علىمان المسيب مشهدا برأس القرية محلة بظاهر بغداد من جابنها الشرق وفيه فقراء ولهزوار ويؤثر عن السيدعلي الرفاعي هذامن الكرامات أشماء كثمرة ويلقبه العامسة بالسيدا اسلطان على وله في قاوب الصالح نومة عظمة سقط طفللامرأة الشاطئ قربم قده فاستمدت منه فرحمن جهة المشهدرجل حسن السمت ومدّبده الى الشاطئ وأخر بالطنيل واعطاه الى أمه وقدأعلى الله شرفه وخلدذكره بسنب ولده السيدأ جدا لكيبرالر فاعى رذى اللهعنه وتنسه أمانسب الرفاعي فهوأ توالعباس أحدين أبي الحسن على بن أبي أحديحي نقيب البصرة المهاجر من المغرب ابن أبي حازم ثابت بن ابي الفوارس على الحازم بن أى على أحدد المرتضى بن أبي الفضائل على سأبي مجدر فاعة الحسن الاصغرالمي نزيل بادية اشبيلية المغرب ابن أبي رفاعة المهدى بزأب القاسم محمدين أبي موسى الحسسن رئيس بغدادنر بلمكة ابن أبي عبدالله اخسينين عبدالرجن الرضابن أحدالصالخ الاكبرين أبي يحى موسى الشاني ابنأبي محدابراهيم المرتضى الجماب ينالامام أبي الحسسن موسى الكاظمان

الامامأى موسى جعفرالصادق بنالامامابي جعفر عددالياقرابن الامامأبي مجدزين العابدين على ابن الامام أبي عبد الله الحسن الشهدد السعد سلام الله عليهابنا لامام الى الحسنين أمرالمؤمنين على بنأ الحطالب كرم الله وجهسه ورضى عنه وأكرمه بتسلماته وتحياته والامام الحسين الشهيد عليه السلام والرضوان ان السيدة فاطمة النيوية الزهراء عليها السلام بنت سيد السادات وامامأ عدال وحودات رسول التهسدنا محدصلي اللهعليه وسلموعلي آله واصحابه واتماعه وأشماعه اجعن هدانسب بني رفاعة سكان أمعميدة المهورالمذكورالذى وقععلمالاجاع وشاعف حدم الانحاءوالبقاع والسيدأ حدار فاعى نسبة من طريق أمه تتصل بالصحابى الرفيع القدر خاادأبي اوب نزيد الانصارى رضى الله عنه وله من طريق أم أمه نسبة الى السيد عبدالله الاعرج الحسيني الشهرعطرالله منقده ومنطر بقوالدةجده لابيه السيديعي يتصل بالامام الحسن السبط ومن طريق أم جده لامه الشيخ يحى التحارى يتصل أيضا بالامام الحسن السبط عليه السلام ومن طريق بحده الاعلى الامام جعفرالصادق عليه السلام بتصل يسمدا لمهاجر قوالانصار أمرالمؤمنين سيدناأبي بكرالصديق رضى اللهعنه ولدالسيدأ جدعام اثنى عشرو خسمائة في المحسرم وقال آخرون في تصدف رحب بأم عبدة وحفظ القرآن وتفقه على خاله الشيخ أى بكرالواسطى وعلى الشيخ عبد الملا الحريوني ماتأبوه سغدادوهوابن سبعسنين وجلاخاله الشديز المكبره نصورالزاهد الانصارى ويعرف الريابي البطائحي الى بلدته تهرد قلى من أعمال واسط وعاله ويولى أمره وسلدالى الفقيد الزاهد العلامة الحليل شيخ واسط وفقيهها الشيخ على أبي الفضل الواسطى ويعرف بابن القارى القرشي فتلقى عنده علام

الشريعة والقنون الصالحة ومكث في مدرسته يتلق العلام عشرين سنة وفى خسلال هسدمالمدة كان يلازم درس الفقده أيى مكر الواسطى الشهرو متردد لخدمة خاله الشيخ منصور فهرواشتهر وانتهت الميه رياسة وقته على اوعملا وفض الاوكالاوج الالة ولبس خرقة الشديخ على الواسطى وبلغ الفطام في العاريق على يدخاله الشيخ منصور عملايق في الشيخ على أبوالفضل القرشي الواسطى سنةتسع وثلاثن وخسمائة عهدللسسيدأ حدبمشيغة الربط المنسوبةاليه وبعدسنةأيضانوفى غاله الشيخ منصوروكان شيخ الشيوخ فى عهدده فعهد السه أيضاع شيخة الشدوخ وبسعادته والنظر على ربطه وأروقت العائدة اليه فبلغمن بعد الصيت وعظم الشهرة ورفعة المنزلة وكثرة الاتماع وحسن السمعة المرضية مالم يبلغه أحدغيره فى زمنه وكانت ملاك الاطراف من سائر الاقطار تتبرك عن ردعلهم من الساعه وعظمه الخلفاء واحتفلوابشأن يتهحد ثناالشيخ محدا لجوخي والشيخ أبوبكر الفقيه الدينورى والسيخ محدب عبدالغنى ب تقطة الزاهد وكلهم من الثقلت ان الحياينعقد في رواقه كل ليلة جعة وليله اثنين ويجتمع في رواقه في تلك الليلة مايزيد عن مائة آلف انسان ويقوم بكذاية الجبع ومشل ذلك قسل شيخنا الامام أبو الفرج ابنا لجوزى وغيره وفى سنة أربعين وسقمائة رحت زائرا الى أم عسدة ودخلت الرواق الاحدى وشيخ الرواق اذذاك ولى الله العارف الكبريركة الزمان السيد تجم الدين أحدين على الرفاعى رجه الله ورضى عنه وهوسيط السيدأ جدالكبرالرفاعي رضى الله عنه قرأيت في الرواق المبارك الالوف م الذقراء وقدوفدوا عليهم من أقطار الذياهذاها تموهذا ساكت وهذاموله وهذاعاشق وهذاعائب وهذامطرق وهذايقرأ القرآن وهذايصلى على النبي

صلى الله عليه وسلم وهذايذ كرالله تعالى وهذافى خاوته يعيادة ربه وهدا مستغل بخدمة الواردين مع حسسن حال وسكون وشأن عيب جيث لورآهم رجل من الصابشن أوالجوس لعرف أخهمن أولياء الله تعالى وان بيهم صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الدين الاحق والقول الحق ويقوم شيخ الرواق بكفاية الجيع من طعام وشراب وكسوة وغردات ومن أغرب مارأ يتأن رجلا يطوف بالابروالخيوط على الفقراء وشيخ الرواق أعنى السيدنجم الدين أحد على سنن جده سيدأ وليا ومانه أبي العباس السيد أحد الكبرالر فأعى رضى الله عنسه في غاية التواضع والانكسار لا يعرف من بن النقراء هذامع ماهو عليهمن الهيبسة والجلالة وكثرة العلم والفضائل ويجلس كل يوم يعدالعصر مجلسا خاصايق رأدرس الفقه لافقرا وفي الصدماح يقرألهم مدرس الادب وتهذيب الاخداد قو يأتى بكلام من كلام جدّه في هذا الباب تذهل له العقول لمينقل عن غيره من القوم أبدا وايس بحيب فالسيد أحدار فاعى راض نفسه وتواضع فرفعه الله وذل لله فأعزه الله وصرف قلبه عن علوم الاغيار واتق الله فعلمالله وكانرواقه المبارك يجمع كلهم أزيدمن عشرين ألف فقير يمداهم السماط مسباحا ومساو يخدم ضيفه زيكنس الرواق بعض الاحيان نفسه ويقودالعيان ويخدمهم ويسمعف المحتاجين ويقضى حوائم الارامل واليتامى والذين منعتهم قله القدرة عن الخروج الى السوق من الشيوخ والمقعدين وأصحاب العماهات ويرفق بالفقراء والمشاكن ولايقوم لاحمدمن أهل الدنيا ولم يفه قط بكامة سيتة ولا بحرف ثقيل على طبع أحدمن المخلاقين وكالنابا الجانب هن الاخلاق كريم الشيم مخلوقامن الرحة والرفق عالماعارفا محدثاعدلاثقة تصدوقامباركا فقيها مليم الصدرنق الطبع طاهر السريرة

مبارك الوجه والمدواللسان حسن الافعال والاقوال هادمالله دعة ناصرا للسنةم شدد الاركان الشريعة كالنارا غرقة على أهل الضلالة والغواية لايضرف عن الحق مقدار شعرة عنده الغريب والقريب في الله سوام متمكنا باتباع جده المصطفى صلى الله عليه وسدلم ليس بشطاح ولامتجر ولامتعال ولا مغال مكسنافي طوره وقورا بحاله منسافي مقامه مبلغت كرامأته مملغ التواتر والاستفاضة ولم يبلغناعن ولى من أولياءا لاعصار ما يلغناعنه من الخوارق العصحة والكرامات المتواترة المستفيضة وعلوالح اهوا لحرمة والكرم والحلم والرفق والتواضع والتجرد نته تعالى وبالجله فهوسيف من سيوف الله تعالى استلهانته لهدم السدعة ونصرالسسنة واعلاء ركن الطريقة وتحكم مجد الشريعة وزينه بنسبكريم وخلقءظم وطبعسلم ومجدقديم وشرف صميم واتماع صالحبن وأشياع خالصين بلغت عدة خلفائه وخلفائهم فى حياته الى مائةوغانىنأ لفاولم يكن في يلادالمسلمن في مشارق الارض ومغاربها مكان يخلو من مريديه ومسعمه وأروقته وربطه ومريدوه لا يحصى عددهم وقد حددالله بهأمر الشريعة ورفع بهمنارا لخقيقة وأقامه على اللهداية وشمسالحوظلات الغوابة وقد خطهر في عصر ما أكثر العلى والصوفية المرشدين به وما آزيد السالكن على أيديهم فيه وأكثره نهم أصحاب البدع والزوروالهمتان والمذاهب لياطلة والعقائدالزائغة والمنتحلات القاسدة هدا يقول بالحلول والاتحاد وهذا يظهرفى الارض الفساد وهذا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فيؤقل شريعته على هواه وهذايدعي مالايليق الاللريوسة ولااله الاالله فلأأظهر الله تعانى عبده السيدأ جدالر فاعى انتصر أهل الهذوالجاعة بظهوره وانطمس ظلام أهل البدعة والفساد بطالع نوره وكان مؤيدالقول

جدّه المصطفى عليه الصلاة والسلام الالله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدداهذه الامة أمردينها ولميزل رضى الله عنه موأرضاه يحاهدفي الله حق جهاده وينشر حكة أمره الالهي بناعياده الحان اختاره الله الحداركرامته وفسير جنته فانتقلمن هذه الدنيا الفانسة محفوفا بالكرامة والجدو الثناء الىدار السعادة الساقية سنة عان وسيعن وخسما ثة بأم عددة من أعمال واسط فى العراق وكان آخر كالامه لا اله الا الله محدرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فى قبة جده الشيخ يحى النعارى رضى الله عنهما وقدا تفى أهل القاوب على ان الدعاء عند قبره مستعاب ويقال ان المصلى عليه أول صفوفهم بأمعسدة وآخرها بقرية قرنا الويينهمامسافة خسساعات وبلغ عددمن صلي علمه وحضرمشم دجنازته الى تسعمائة ألف من الرجال غمر الصيان والى ستمائة ألف من النما وذوات القناع غير الصغار (ورثاه المشايخ والعلماء والشعراء الفضلاء) وعن أكثرف رثائه نجم الدين أبوالغذائم الواسطى حدثنا شيخناشيخ الاسلام الحافظ عزالدين أحدين ابراهيم الفاروني ان أباالغنائم زاو قبرالسيدأ جديام عيدة فى العام الثاني من إوفائه وأنسد تجاه قبره الاسات الاتية فددفى قاوب القوم من الخزن مالابوصف وكتب الفقراء الابيات المدكورةعلى سوارى الرواق وهي

أمرولاى لازالت ربال ندية \* تعاودها بالخارفات النسام يقال أبا العباس قدمت انها \* لروحل سرعنك في الحي فام أبول بغداد وأنت بواسط \* وجددك في فيحا بصرة نام وفي الغرب من آبات كم خيرامة \* لهافي الحجاز السابقون الاكارم ومنكم بأكاف العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام من منا كاف العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العظام العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العلى العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العلى العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العلى العراق أمّدة \* بهم تعلى في النا بات العراق أمّدة \* بهم تعلى في العراق

تفرقكم في الارض شرقا ومغربا \* على نشر فضل الله فيه علامً أقامكم الخيلاق للناسرجة \* متى راحمنكم قام جاء قام انتهى (ومنعرف جلالة قدرالسيدأ حد) حق المعرفة يعترف بأنه فوق ماقيل قمه قضى نحيه مرضيامبار كاوخلفه في المشيخة ابن أخته ولداب عمه وزوج بنته السيد الحليس مهدالدولة على بنسيف الدين عمان ين الرفاعى (بوفى قدس الله روحه) يوم الاربعا قبل الظهر لاحدى عشرة خاون منشهر صغرسنة أربع وعانين وخسمائة بفم الدير يظاهر المصرة وحل الى أم عبيدة ودفن الى جانب خاله رضى الله عنهما تم يوفى بعده أخوه السيد الكبير أبو الرجال مهذب الدولة سيدى عبدالرحيم بنسيف الدين عثمان بن الرفاع صيعة يوم الاربعاء أول يوم من شوال سنة أربع وسمائة ودفن براوية الرواق الحيلان عندأخيه عبدالسلام وولده أى العلم رضوان الله عليهم أجعين ثمنو فيعده الشيخ الام العالم العلامة أبو استقسيدى السيدابر اهيم بنعلى الاعزب قدس الله سره وم الاثنى لعشر خلون من ذى القعدة سنة عشر وستمائة ودفن معأسه وجده بالشهدالشريف بأمعبيدة غموفى بعده السعيدمفتي الفقهاء سيدى شمس الدين محدب عبدالرحيم بن عثمان قددس الله روحه ظهر وم الاربعاء مستهل شهر رجب المبارك سنة تسع عشرة وسمائة ودفن قيلة المشهدالنم بق معجده موقى بعده السيد الشهيد عزالدين عبدالرجن ابنسيدى عبد الرحيم يوم الجعة تامن عشروبيع الاول سنة احدى وعشرين وسقاتة وغساده الفجر الاول بوالسبت وصاواعليه قبل الصيم ودفن فى مشهد جده عندالقبلة موفى بعده العالم الكبيرالسيدقطب الدين أنوالحسن على بن عبدالرحيم قدس الله تعالى روحه عظهر يوم الجيس الرابع عشرمن جمادى

الاولى سنة ستوثلا أسن وسمائة ودفن بعدالظهر بالمشهد انشريف الى جانب أخيه عبدالرحى ثموفي يعده العالم العارف قدوة الطوائف صاحب الكرامات الظاهرات العابد القانت السيد نجم الدين أنو العياس سيدى أحد ابنعلى قدس الله روحه ونورضر يحهوم الاحدسابع عشرشعبان سنة خس وأربعن وسقائة ودفن في مشهدهم امام الحامع برواق تق الدين ثم وفي بعده السهدالسع دالرشيدالعالم سيف الدين على ابن سيدى نجم الدين أحد قدس الله روحه بواسط سنة احدى وخسن وستمائة وحل الى أم عددة ودفن عشهد جدهرضوان الله عليهمأ جعين روقدأ جعرأى الخلفاءمن بني اعباس رجهم الله تعالى على تفويض ولاية واسط لآل الرفاعي) فكانوا يتوارثون الولاية عليها وبرسل الوالى اذذاك من قبل الخليفة بشرط كونه تتحت نظر شيخ رواق أم عسدة وقداقب الخامفة الناصر السيذعلى بزعمان مهذب الدولة تم يعدوفانه لقب أخاه السيدعيد الرحيم عهدالدولة تم بعدوفاته لقب ولده السيدابراهيم الاعزب نظام الدولة تم بعدوفاته لقب اب عمالمذتى الكيمرا لسيدشمس الدين محدسعد الدولة وبعدوفاته لقب أخاه السيدأ باالحسن عبد المحسن ابن السيدعبدار ميم عزالدولة تم بعدوفاته لقب الخليفة المستنصريات السيد الكبرأ باالحسن على ان عبد الرحيم شرف الدولة و يعدو فاته لقب السيد نجم الدير أحدين على حسام الدوله ثملياأ فضت الخلافة للستعصم وأمرالله كتب لسيدى عيم الدين أجداني قدأ فلتك من النظر على واسط لعلى ان المشيخة والولاية ضدان لا يجتمعان فكتبله قدأ حسن الامام سلمه الله نعرما كان اسلافنا اذلك بالطالبين ولااسلافه بالخطئين اغااسلافناأرادوا الامتثال واسلافه أرادوا التين والات نحن كالملافنا على طريق الامتثال والامام سلمه الله انصرف لماصرفه

الله اليه وبراه الله عناوعن المسلمن خبرافأعاد الخليفة نظر الولاية له فردها وقال أخشى انيراني الخليفة طاابالها ومحن قوم ولاناالله على القاوب فلاحاجمة لهابولاية الحددان ولم يتم يعدد لل للسستعصم أمر وانقرضت به الخدلافة العباسية وأفذالله أقداره وهو تعالى غالب على أمر مولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم ومن الموادث في زمن الناصر في ان الوزيراً باللظفر عبيدالله ابن بونس أرسل مكتى داره فى سنة عمان وعماني وخشما تة وكس دارالركن عبدالسدالم من عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الحيلي وأخرج منها كتبا يخطه فى فنون منها الشفاء لا ينسيناو النحاة ورسائل اخوان الصفاوكت الذلاسة والمنطق وتسخرالكوا كبوالمارنحيات في المحرفاستدى ان ونسوهو بومنذاستاذالدارللغليفةالعلاء والفقهاء والقضاة والاعدان وكان الشيع أبوالفر جابنا بلوزى فيهم وقرى في بعضها مخاطبة زحدل قول أيها الكوكب المضيء المنبر الفردانت تدبر الاعلاك وتصى وتميت وأنت الهنا وفي حق المريخ من هذا الجنس وكان عبد السلام عاضر افقال الهاس بونس هدا خطك قال نعرقال لم كتبته قال لاردعلي قائله فلا كان وم الجعة تانى عشرصفر جلس قاضى القضاة والعلما وفيهما بنابلوزى على سطم المحد المحاور لحامع الخلمفة وأضرموا تحت المحد ناراعظمة وخرج الناسمن الحامع فوقفواعلى طبقاتهم والكتبعلى سطح المسجد بين أيديهم فقام ربحل يقالله ابن الارستانية فعل يقرأ كنايا كتاباو يقول العنوامن كتبه ومن يعتقده فضم العوام باللعن وعبدالسلام حاضروتعدى اللعن الى الشيم عبدالقاروأ حدين حنبل وقال الخصوم اشعار امنهاقول المهذب الرومى

لى شى عبد السيلام لفظاومعنى

زحلیا بشسناعلیا و یهوی ، آل حرب حقد اعلیه وضغنا منعت النجوم اذ رامس حدا » و شرو را نحساوه ماوح نا سار احراق کنبه سیر شدی » فی جیع الاقطار سهلاو حزنا أیها الجاهل الدی جهل الحق ضلالا وضیع العمر غینا رمت جهلامن الکواکب بالتب شخیر عسرا فنلت ذلا و سیمنا ماز حیسل و ماعطارد و المسر یخ والمشتری تری یا معنی ماز حیس و مقنی سسوی الله الهمی فانه لیس یفسنی کل شی بودی و یقنی سسوی الله الهمی فانه لیس یفسنی مالقاضی شفسیق عبد السلام و رمی طیاسانه و قد أدخل عبد ال

تمحكم القاضي يتفسيق عبدالسلام ورمى طيلسانه وقدأ دخل عبدالسلام هداعلى طريقة الشيخ عبدالقادرالعائب فالهعزااليدمن الشطعات والطامات والاقوال المكذوبة العجائب وصنف له رسالة مماها المعراجية صرح فيهابالحاول والاتحاد وخلط بهامن فاهبأهل البدعة ونظمله كلاتودسف مواعظه الطامات ونسب السهانه قال في محلس وعظه قدمي هذه على عنق كل ولى تد تعالى وان ذلك كان بأمر من الله تعالى وان أوليه اء الوجود وضعوا رؤسهم ورقابهم لقدمه (والجلة) فان أولاد الشيخ أفسدو اطريقته وكدرو امشريه وقد كانالشيخ ولدل لمعطعان اسعه سلمانه ومن اشرار النامر ومن أهل التعاهر بالعاصى والفواحش نع الاب الصالح وبنس الولد الطالح وقد انضم اليه جاعة من الجم فأفشوافيم هذه الافاويل الفاسد والمعتقد ات الباطلة وكان عددالسلامه ذاوعه سلمان مرالمتهمكين مع أحدالقسم منالجوزى على الشراب والمردان وأذية الماس وقدهدموا ماينا الشيخ عيد دالقادر من الحال الحسن والصلاح وخربواذلك الطريق المستقيم والسننا بحيل حسينا الله ونعم الوكيل وفى سنة ثلاث وتسعين وخسمائة مات أبوالركن هذا عبدالوهابين السيخ عبدالقادروكان ذكاالا أن عبالس وعظه عضى بالهزل والجون سلاعن فضل أهل البيت يعنى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوف للسائل اعرفي وكان أعش وقد أجاب عن أهل بيت نفسه وله منسل ذلك من الهزل والهذبان أشياء كثيرة ومات ابنه عبدالسلام سشقا حدى عشرة وسمائة بغداد وكان أبوه رأى عليه تو بابخار يافقال هذا بحب مازلنا نسمع مسلم والمعارى وأما كافرو البخارى في المعناسا محهم الله تعلل

### \*(خلافة الظاهر)\*

لماقفالناصر ولى الحسلافة مكانه ابسه الظاهر أبونصر مجدف سنة اثمتين وعشرين وستمائة ولما ولى أظهر العدل وأزال المكوس وأفرج عن الحبسين وأعلم الاملال المغطوبة في أيام أبه ومن قبله لادبابها مالا يحصى وكان من أعظم الخلفاء قسكا بالعدل وقد قبل اله لميل الخلافة بعد عربن عبد العزيز مند له وكان من العادة ببغداد أن الحارس يتجسس أحوال الناس في كلدرب ويكتب الى الخليفة مطالعة بما تجدد بالدرب من اجتماع الاصدقاء وماسوى ذلا من صغيروكبير فلما أفضت الخلافة الى الظاهر جزاء الله خيرا أبطل هذه العادة وقال لاغرض لنافي معرفة أحوال الناس الاما يتعلق بحالج دولتنا وأطلق من المستفحس من ذلا قرية بعقو باكان يؤخل منها في كل سنة عشرة الاف درهم فلما ولى أبوه عاديؤ خدمنها في كل سنة عشرة الاف درهم وهذه قرية واحدة بأن يقتصر منها على الخراج الاول وهوعشرة الاف درهم وهذه قرية واحدة بأن يقتصر منها على الخراج الاول وهوعشرة الاف درهم وهذه قرية واحدة بأن يقتصر منها على الخراج الاول وهوعشرة الاف درهم وهذه قرية واحدة ألف دينا رفاعتاظ وأمره أن يردها على أربابها وتصدق في ليلا عيد النصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكان بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكانى بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكانى بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكانى بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكانى بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكانى بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكاني بعد دالعصر فدعوني ألف دينا روكان يعاتب في ذلك ويقول أنا وتحت وكاني بعد دالعصر فدعوني ألوك ويقول أنا وتحت وكاني بعد دالعصر فدي في المنابق ويقول أنا في بعد والمنابق ويقول أنا في بعد والمدوني ألفي المنابق ويقول أنا في بعد دالعصر فدعوني ألوك ويقول أنا في بعد والمنابق ويقول أنا في بعد العرب ويقول أنا في بعد والمدوني ألوك ويقول أنا في بعد والمنابق ويقول أنا في بعد والمدوني ويقول

أعمل الخيرلانه ولى الخلافة وعروستون سنة فظهرلاناس وكانت الخلفاءة به لا يظهرون الا مادرا ولم يقم أكثر من تسعة أشهرومات وقب لموته بايام أخر بح توقيعا الى الوزير بخط يده من جلت اعلموا انه ليس امها النااهمالا ولا اغفاؤنا اغفالا ولكن النباوكم يكم أحسن علا وقد عفر الكم ما قد سلف من خراب البلاد وتشريد الرعايا وقبيح السمعة واظهار الباطل الجلى في صورة الحق الخي وقد رزقكم الله سلطانا وتديل العثرة ويقبل المه ذرة ولا يؤاخذ الامن أدسر ولا ينتقم الاعمن اسستمر يأمر كم بالعسدل وهويريده مشكم وينها كم عن الحود وهو يكرهه مشكم يضاف الله وهو يعفوفكم مكره ويرجو الله وهو يرغبكم في طاعته يكرهه مشكم عسالك خلفاء الله في أرضه وامنائه على خلقه والا فالسلام ومات في ورجب من هذه السنة فكانت خلافته تسعة أشهر و لمامات و جدف داره آلوف في رجب من هذه السنة فكانت خلافته تسعة أشهر و لمامات و حدف داره آلوف رفاع مختومة لم يفتحها و قال لا حاجة لنافيها كلها سعايات وكان مخالفا لا يه في أشيرة منها أن مدة أبيه طالت وان مدته قصرت و كان أبوه شيعيا و كان هو عاد لاو كان أبوه في غالما الكرم سنيا و كان الهوف غالمة الكرم سنيا و كان أبوه ظالما و كان هو عاد لاو كان أبوه في غالمة الكرم سنيا و كان الموف غالمة الكرم سنيا و كان أبوه في غالما و كان هو غالم عالكم منيا و كان أبوه في المناه و كان هو في غالم الكرم الناه و كان هو غالما و كان أبوه في غالما و كان هو في غالم الكرم الكرم المناه و كان هو في غالما الكرم المناه و كان هو في غالم الكرم الناه و كان هو في غالم الكرم المناه و كان هو في غالما الكرم المناه و كان هو في غالم الكرم الكرم المناه و كان هو في غالما الكرم المناه و كان هو في غالم الكرم المناه و كان هو في غالم الكرم المناه و كان هو في غالم الكرم المناه و كان هو في كان هو في غالم المناه و كان هو في المناه و كان هو غالم المناه و كان هو في خالم المناه و كان هو في غالم الكرم المناه و كان هو في المناه و كان هو في كان هو في خالم المناه و كان هو في كان هو كان

#### \* (خلافة المستنصر) \*

لمامات الظاهريو يع بالخلافة الله المستنصر أبوجه فرالمنصورولما ولى الله في الاحسان والعدل سيرة أبيه وفي أيامه أخدت الافرنج بيت المقدس وعادت التا تارالسلاد وملكت الافرنج أيضادمياط وهوالفرنسيس وأصحابه ويوفى المستنصرف حادى الا خرة سنة أربعين وستماثة وكانت خلافته تسع عشرة سنة الاشهرا وهوالذي بنى المدرسة المستنصر ية ببغداد وأوقف عليها أو قافا عظيمة وشرط فى وقفه الفقيه الخبز واللهم والحلو والزيت والماء والنهم والحلو والزيت والماء والنهم والحلو والزيت

والحصير والبسطلبيته والحمام فى كل اسبوع ودينار فى كل شهر ورتب لهم مارستانا خاصا لجيع ما يحتاجون اليه وفى أوائل أيام خلافته عزل القاضى أياصالح نصر بن أبى بكر عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر الحيلى من منصب القضاء وبعد سنين شاع ان أباصالح نصر اهذا ادعى النسب الى الامام الحسن بن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وانه نسب جده الشيخ عبد القادر اليه فقال هو عبد القادر بن أبى صالح عبد الله بن موسى جنكاد وست بن أبى عبد الله محمد بن عبد الله المحد بن عبد الله الحض بن يحد بن دا ود بن موسى بن عبد الله بن موسى الحون بن عبد الله الحض بن المسن المثنى ابن الامام الحسن سبط النبى صلى الله عليه وسلم وقد عارضه بذلك النقيب الاتها ابن الامام الحسن سبط النبى صلى الله عليه وسلم وقد عارضه بذلك النقيب الاتها الانبي وجعفرى وطلبوا مند البينة الشرعيسة على ذلك فأ يحزت عباسى وفاط مى وجعفرى وطلبوا مند البينة الشرعيسة على ذلك فأ يحزت البينة أباصالح نصر اولم يند ما ادعاء واعتزل بعد ذلك الناس فكان لا يحر بعد الله سوق ولا الى زيارة أحد حياء من الناس وقال فيه ابن المنظور

اذا كان الاعاجم من قريش \* فافضل العبيد على الموالى متى صارابن جنكاه اشميا \* أمن بشتير حيدرة الرجال أم الشرف المؤلق من على \* جرمزنال عقد الاتصال

وكانقداطلق خطه قبل ذلك فى كثير من كتبه أن جده الشيخ عبدالقادر من آل بشتير باعضية بعدالتاء بطن من الهرامزة بكيلان وحكاه آخرون بها موحدة بعدالتاء ويقال انه كتب كتابا الى الشريف بن ميمون نقيب مكة يطلب منه أن يدخلهم فى مشجره مع بنى الحسن عليه السلام ف كتب له فى الحواب السلام عليكم ورجة الله أما انت فعرفذاك قاضيا وأما أبول عبد الرزاق فهو رجل فقيده صالح وأما جدك الشيخ عبد القادر فهو شيخ صوفى تق بتبرك به

ويطلب صالح دعائه ونسبه بشتبرى كاأنت أطلقت في بعض كتبك ينهى الى بشتبريطن من الهرامزة بقارس فاتق الله ودع الهاشمية لاهله اوالسلام اه ولاز التد وى أب صالح مكتومة لان الشيخ عبد القادر لم يقل بها ولم يقل بها أيضا أحد من أولاد و أبوصالح هو أقل قائل بها وقد كان ابن عم عبد السلام والى ذلك أشار المهذب بقوله في عليه السلام والى ذلك أشار المهذب بقوله في مكاسبق

زحليايشناعلياويهوى ، آلحرب حقداعليه وضغنا

وماتأ وصالخ نصره فاسنة ثلاث وثلاثين وسماثة ودفن ساب حرب ولمولأ القضاءمن الحنايلة غسره ولذلك أحسن بعضهم ذكره وليعضهم فمهأفاو دل كثيرة ولما انقضى أمرا الحلافة العماسمة وصاريقد رالله ماساتي ذكر وفلر ماطا الاحروأمكن لكل أحدان يقول ماير يدأظهر أولاد أحذاد الشيخ عبد القادرالكلمة بدعوى النسب الامام الحسن والماس فيهم على القول الاقل نع كان السيدتاج الدين ابن السيدشمس الدين معدين الرفاعي يكفءن الطعن بالقادى أبى صالح ونسبه ويذكره مخبرور عاانتصراه فقال ساق النقيب الاتني والسيدطاهر ينطباطما والجاعة الذين أتكرواعلي القاضى أبى صالح مدعاه عدم ادعاء الشيخ وأولاده النسبة المذكورة ولايقضى سكوت الشيخ وطبقة أولاده عن ادعاء هدنه النسبة بعدمها بل ولا يقضى جهلهمها وعدم علهم الهابرددعوى القاضى أبي صالحو يمكن انهظهر لهذلك وتمقنة وعرف صحته ونقله عنجاعة ثقات عنده وهوعلى حالمن الصلاح والديانة ولانظن بهارتكاب هذه الدعوى بالباطل وقال جاعة اس طياطياوان الاتق سدب انتصار السيدتاج الدين للقاضى أبي صالح تزوجه بأمة الاله اسماء بنت المحدين محدابن القائى أبي صالح نصر الجيلي ولكن ينقض قولهم هذا

انتزق السيد تاج الدين بأمة الاله أسماء عدستين وأعوام من انتصاره لابى صالح فانه تزوج بهابعدد خول القانى بغداد و بنى بها بيت ابن الدواليي وهو شيخ كبيروهي على طائه قدمن الزهد والصلاح (وخلاصة ما يقال) ان دعوى القاضى أبي صالح فشت وفشافيه الله للف والسكوت عنها وردها الى الله تعالى أولى والله تعالى أعلى واليه المصير له الم كم واليه ترجعون

## وخلافة المستعصري

لمانوفى المستندر ويعرا فلامدا بنه المستعصم وهوأ يوأحد عبدالله وهو آخرهم وفي أيامه استوات التاتار على بغد دادوقتلوا الخليفة وبها انقضت الدولة العماسمة من أرس العراق وسيه أن وزيرانك ليفة مؤيد الدين من العلقي كان را وضيها و كان من أهل الكرخ و كان أهل الكرخ كالهمروا فض فحرت فتنة بين السنية والشسيعة يبغداد على العادة فأمر الخليفة العسكرفنه بواالكوخ وركبوامن النساء الفواحش فنظم ذلك على ابن العلقى وكاتب التاتار وأطمعهم فى البلاد فيقال ان هلا كولماوصلت اليه مكاتمة الوزير تذكر ودخل بغدا فنزى تا رواجمع بالوزيروبا كابرالدولة وقررالقواعد معهم ورجع الى بلاده فتحهزوه ارالي غدادى جوع عظمة من المغلونز لواعلى الحانب الشرقي فى سنة ستوخدى وستائة وخرج اليهم الوزير فاستوثقهم على أهلا ونقده نم رجع الى الخليفة وقال ان هـ ذاجاء ليزوج اينته باينك ولم يبرح به حتى أخرجه اليه فأنزلوه فخمة وجعل الوزير يخرج اليهم أكابر بغددادطا تفة بعدطا تفة حتى كاواعندالتا تارفوضه وافيهم السيف وقتلواعن آخرهم وقتلوا الخليفة واختلفوافى كينية قتلدفقيل غرق وقيل خنق وقيل جعل في عدل ورفسحتى مات والمه أعلم مدوا المسروعدواو بدلواالسيف فيغداد أريعين بوماحتي

صارالدم فى أزقتها كا كادالابل م تودى بالامان فرفع السيف ولم يبق سغداد أحد ويقال انهم شوااسط بلات الخيول وطوالات المعالف بكتب العلماء عوضاعن اللبن وهوالخليفة المستعصر أبوأ جدعبدالله بالمستنصر أبوجعفو المنصور اب الظاهراً بونصر محدين الناصراً بوالعباس احدين المستضى ابوعلى الحسن اس المستنعد وسف بن المقتني محدين المستظهر أحدين المقتدى عبد الله من الامين ذخسيرة الدين محدين انقائم عيد الله ين القائر أحدين الامين المحقين المقتدرجمفر بالمعتضدأ حسدان الامبرالموفق طلحة بنالمتوكل جعدرين المعتصم محددين الرشيد هرون بن المهدى مجدين المنصور عدد الله بن مجدن على بعبدالله بن العباس بعبد المطلب بنها شهوهو آخر الخافا العباسيين وعدتهم سيمة وثلاثون خليفة وكان الدا ولتهممن سنة اثنتين وثلاثين ومائة واتقرضت في هذه السنة فدة ملكهم خسمائة سنة وأربع وعشرون سنة واتنق فيهما تفاق عمب وهوان كلسادس منهم مقتول أومخاوع قيل انه لماولد على نعيدالله س العماس أتى يه الى على ن أبي طالب رضى الله عنه فنكه ودعا لهورده الى أسهوقال خذاليات أبا الاملاك مسته عليا وكنيته أبا الحسن وذكر الطبرى أنعليا هذا المذكورد خلعلي هشام بنعبد الملك ومعه ولداه المفاح والمنصور وهماصغران فاوسعله هشام وأجلسه علىسريره وقضى حواشه وأعطا ثلاثين ألف درهم وقاممن عنده فلماولى قال هشام لاصحابه ال هذ الشيخ قدأ سن وجعل مغلط في كلامه ويقول الهذا الامرسينتقل الى ولدى فسمعه على فالتفت اليه وفال اى والله لمكون ذلك والملكن ولداى هذان وأشار الى السفاح والمنصور وقال الطبرى أيضا بلغ بعض خلفاء بنى أمية عن على هذا المذكورأبه يقول ان الخلافة ستصرفى عقبه فأحضره وأمريه قمل على حل

طيف به وضرب وكان يقال عندضر به هذا بوامن يفترى و يقول ان الخلافة تصرفى ولدهفية ولعلى اى والله لتكونن الخلافة فى ولدى ولا تزال فيهم حتى يأتهم العطمن خراسان وعدكهم عمدهم الصغار العروب العراض الوجوه فينزعونهامنهم وكانعلى مفرطافي الطول كان اذامشي مع أطوال الرجال بلغ الىمنكى على وان عليا كان ادامشى معا به عبد دالله بلغ الح منكسه وان دالله كان اذامشي مع أيده العباس بلغ الى متكسه وان العباس كان اذا مشىمعأ سمعيدالمطلب بلغ الى منكيسه وانعبد المطلب كاراذامشي مع أسههاشم بلغ الى منكسم وأما الطاعى هلاكو فاله أسلم قبل وفاته بشهرين وسساسلامه لماأفسد بالمغل والتتارالسلادوا لعمادوآذى المادالسضاء الاسلامة وأهلها تجردله من الطائفة الاحدمة الولمان الكيران العارفان مالله تعالى ويرسوله صلى الله عليه وسلم الخاجه محدالدر سدى المولد شيئر جمال القذقاسية الواسطى الاصل العالم العامل والشيخ الحليل يعقو بمخدوم جهانان ووصلا البهابى ثلت من أعال سلماس وكان يماومعهما جمعفرمن اساعهدماالفقراءفيذلاله النصيحة وفالاله أنتملك حليل عاقل ومثلك من يتدين بدين الحق و منصر الحق فقال ان أقتم الى دار للظاهر اعلى حقد دن الاسهلام اسعتسه فأقاماله الادلة الشرعية النقلية وأبداها بالادلة المقلمة فل منفع ذلك عنده وقال أريد حجة طاهرة ويرها بابناية همه حتى رعاة الاكاديش من هؤلا المغل والتتار فالاافعل مابدالك فأمرأن تؤجيم لهما نارعظيمة فأجبت فارلم يبصرمناها تلك الدمار وأمرأن بذاب لهدما المحاسوان تحلل لهدما السموم الناقعة ففعل ذلك كله وهما ينظران وكان أمام هولا كوولدس أولاده عردون العشرة فاختطفه الخاجه الدربندى وصاح أخيه في الحرقة الشيخ

يعقوب وأمرمن معهما بدخول النارفد خاوا جيعاا لنار ووادهولا كومعهم فصارفي غيظ عظيم وهمم وكرب فسامضي ساعات قليدلة حتى انكشفت النار خامدة وخرج الدربندى قدس التمسره وروحه ومعه ولدهولا كوو مده تفاحة خضراء فقامله هولاكو وسأله عن طله فقال كنت في سستان حمل واقتطفت من أشجاره هدفه المتذاحة وشربوا أيضا النحاس المذاب والسموم القائلة فلم تضرهم باذن الله تعالى فأسلم هولا كووعظم الملة المحدية وكسعن أديةالم-لمن ببركة هدذمالطائفة الرفاعية المرضيمة رضي الله عنهم وكانمن وشا يخابجم الاحدى المشاهر في تلك الواقعة أزيد من عشر ين شيخا مثل الشيخ صالح بن عبد الله المنهى البطائحي والشيخ ثابت بن عبد الله بن ثا تالواسطى والشيأ جدب على بنعيم البغدادى المنبلي وغيرهم قدس الله أسرارهم هكذا الاوليا انمسخطب \* هائدل قابد اده بالاحوال ورجال القطب الرفاعي فيهم يه يوم كشف الغطاء أعلى الرجال ماأقاسوا قولادلسلا والا ب أدوه بخارق الانعال وأماالح لافة فانه لم رن الامر كذلك بلا خلفة حتى ولى الملك الطاهر سرس البندقداري ملك مصرفأ حضراليه العرب شخصافى سنة تسع وخسس وسقائة وشهد واأمه ابن الامام الطاهراس الامام الناصر فأثبت لملك الطاهر انسبه وايعه بالخلافة ولقيه المستنصر وعمل له دست الخلافة من سائر ما يحتاج الخليفة اليه فدقال انه أنفق عليه ألف ألف دينار وسيأتى خبرالقصة سحان من هولاير ول وغـ مره \* مهه اعـ تله الزمان يزول (اشارة اطيفة) أما موت الملكوالامارات من الاسلام الآن فنهم اماء الزيدة المالين وعومن وتايا الحسنين القياعمن بالمرااشطمن بلادطبرسيتان وقدكان سلفهم جاذب الدولة العياسية حتى كاديطيم رداءهاو يشمت بهاأ عدامهاوهذه المقدة الآن صنعاء وبلاد حضرموت وماوالاهمامن بلادالين وأمراءمكة تسرطاعته ولاتذارق جاعته والامامة الاتنمنهم في بى المطهرواسم الامام القائم فى وقتنا جرة ويكون سنه وبن الملك الرسولى بالمن مهادنات ومفاسخات تارة وتارة وهذا الامام وكلمن كان قسله على طريقة ماعدوها وهي امارة أعراسة لاكبرف صدورهاولاشم فعرانيها وهمعلى مسكة من التقوى وترد بشمار الزهد يجلس فى ندى قومه كواحدمنهم ويتحدث فيهم ويحكم ينهمسواء عنده المشروف والشر فوالقوى والضعيف وربما اشترى سلعته يددومشي فيأسواق بلده لا يغلظ الحجاب ولا يكل الامورالي الوزرا والحجاب بأخذمن ست المال قدر بلغتهمن غبريوسع ولاتكثر غبرمشيع هكذا هووكل من سلف قبله مع عدل شامل وفضل كامل \* ومنهم أمرمكة المشرفة واحرتها في الاشراف بني حسى واستقرت في أولادا في نمي وهي الاآن في رميشة (ومنهم) أميرا لمدينة الذورة وهيفى بى حسى ثم الآن هي في بن جاز بن شيحه و تفرد بها طفيل النامنصورين جماز وقدكان جدهم فقهامن أهل العراق قدم على السلطان صلاح الدين فأمره على المدينة فاستقرت فيهاقدمه وقدم بنيه (ومنهم) صاحب المن وهوالملك المجاهد سدف الدين على بن الملك المؤيد هزير الدين داودمن يدترسول وكانجدهم هذارسول ممراخو رالملاك الكامل ناصرالدين محدين العادل أبي بكرين أبوب فلما بعث الملك المكامل ولده الملك المسعود اطسزوهو الذى تسميه العامة اقسيس بعث معه وسولامر اخور في جلة من بعثه معهم تنقلت الاحوال حتى استقررسول علائه المين وصار الملك في عقيده الى الاكن (ومنهم صاحب برالعدوة) وهوالسلطان عثمان من بني عبدالحق وهم من بني من بن و بنومن بن من البربر ملكوابعد الموحدين وورث هدد االسلطان ملك المزفيين نسبته وملك بني عيدالواد تلسان وأطاعه ملك الاندلس وكانله ملك افرية ية وعرض عليه ابنته فتزوج مافساقها اليه الامه (٦) وسومن ين رجال الوعى وناسها وأبطال الحرب وأحلاسهاوهم يفغرون بغزارة عله وفضل تقواء وهواليوم ملا ماول العرب وموقد نبران الحرب (وهنهم صاحب أفريقية)ملك بونس لايدى الابالخلافة ويتلقب ألقاب الخلفاء ويخاطب بأمه المؤمنسن في ولاده ويدعى النسب الى أمر المؤمنين عرين الخطاب رضى الله عند مومن أهل النسب من يذكر ذلك فنهممن يجعله من بني عدى بن كعب رهط عمروايس من بنيعمر ومنهدم من يقول بلمن هنتانة ليسوامن قيائل العرب في شي وهـم الخفصمون نسسبة الىأبي حفص أحدد العشرة أصحاب ان ومرتوهم مقاما الموحدين اذكان من تقريران ومرت أن الموحدين همأ صحابه ولم يرق ملك الموحدين الافي بني - فصهذا وملكهم غرمامن جزائريني مرغناالي عقبسة يرقةالفارقة بناطرا بلسوبن برقةوهونها يقالحدالشرقي ومن الشام المصو ومن الجنوب آخر ولادالحديدوأرض السواحل الى ما يقال ان فيهموقع المدسة المسماة عدسة انساس وهوأصل ملولة الغرب مطلقاا لاأنه قدضعف متنه قوة سلطان المزين المجاورله واختلاف رعمته عليه واستطالة يداله ربف الحكم (ومنهم صاحب الاتنداس) من ولدقيس بن معدبن عبادة شاب فاضله يدفى الموشحات مقره غرناطه ومكانه منهاا لقصبة الجرا ومعنى القصبة عندهم القلعة وتسمى حراء غرناطه (ومنهم ملا التكرور) وهوصاحب مالى ومالى عبارة عن اسم اقليم والتكرورمدينة من مدنها وكذلك كوكووحد عما حمته ف الغرب البحرا لمحيط وفي الشرق بلادا نبريو وفي الشميال جبال البربروفي الجنوب

الهميروأ ماغانه فانه لاعلكها وكانه مالكها يتركها عنقدرة عليهالان بهاوجا وراءها حنويامنا بالنهب وقدجر بأن بلادمنا بت الذهب متى أخذت وفشا فيهاالاسلام والاذان عدم نيات الدهب منهافصاحب مالى يتركها الذلائه مسلم ولهعليهاا تاوة كبرةمقررة تحمل اليهفى كلسنة ونبات الذهب بهايدأفي شهر أغششت ويقع والله أعلم أندمر كبمى غوز وآب حيث سلطان الشمس قاهر وذلك عندأ خدالنيل فى الارتفاع والزيادة غاذا انحط النيل تدبيع حيث ركب عليهمن الارض فيؤخذ منه ماهونسات يشبه النعيل وليسبه فنقراميه الذهب ومنهمانو جدكالحصى والاول أفل وأخلص وأقوم فى العيار وملك التكرور هدايدى نسباالى عبدالله بنصالح بنالحسن بنعلى بنأبي طالب رضي الله عنهم (ومنهم صاحب البرنو) الاده تحد الادملان التكرور في الشرق مريكون حدّهامن الشمال الادصاحب افريقية ومن الجنوب الهمج (ومنهم صاحب السكاتم) من يت قديم في الاسلام وجاءم نهم من ادعى النسب العاوى فى بى الحسن وغددهب عدهب الشافى (ومنهم صاحب ماردين) وهوالملك المنصور وهومن بى ارتووهم أهل مملكة قدعة كان جدهم من أكابراً مراء السلطان ملاشاه ابن الب ارسلان لسلحوق ومن خدمته ترقى الى الملائ وصارت هذه المملكة عاردين وأعمالهافى عقيه الى الآن ومنهم مصاحب حصن كيفا)من بقاياً الماولة الانوية وعن نظراليه ماولة مصر بعين الاجلال لمكانولاتهم القديم الهم واستمرار الودالات ينهم وقد كان آخر وقت منهم الملاث الصالح (ومنهم صاحب أرزن) بلد صغير وقدره كبير من ماول آل سلوق ومن بقايا أولئك السلاطين الذين دونوا الدول وملكوا العسدوالخول واعتددات التيجانعلى مفارقهم ودكت الجبال لمجرى سوابقهم وهوملك

لايعرف قدرأصالتم ولاكنه جلالته ويلقب بالملك القاهر ويتهم عذهب النصرية ولهاحد إن الى مريم يه والى الرعية الأأن الاكراد أمراء الجيال المطلة عليه والمحاورة له قدنة صواأطرافه وأكثروا بخطف رعاماه وتحيف بلاده (ومنهم صاحب بدليس) هوالامرشرف الدبن أبو بكر ويتهم عذهب النصرية وبلده صغبرودخله يسسر وعسلهضيق وهوطر بقالمارة الى الا زدادالم يكن العراق وله خدممشكورة (ومنهم مصاحب هراة) ولا يجرى على الالسن الآن الاصاحب هرى وملكها الملاغيات الدين كالدما كاجليلا نبد لامفغما معظماله مكانة عندالماول الهولاكوهمة ومنزلة رفعة علمه وكان بين غياث الدين وبين النوين جو بانمودة أكيدة وصداقة عظمة فلادارت مهدوا الزمان وأنضت به الحال الحرب لحالل صاحب هرى هـذاعل أنه يسهله الدخول الى صاحب الهنداوالى ملك مأوراء النهرة أجامه وأنزنه و سط أمله وأسرته الخداع حتى اطمأن اليه فاصعده الى قلعته ليضيفه فصعدومعه انهجاوقان وهواينهمن خوترة بنت السلطان خذابنده وحال صعود حويان وانه حلوقان القلعة أمسكهما غدات الاس وخنقهما لمتخذ بذلذ وجهاعند السلطان أيسميدويعت بذلك الى أى معيد فشكرله امساكهما وأنكر علمه التعمد فى قتلهما فاعتذر الى لولم أفتلهما لم آمن استعداد من معهما لمحاصرتى فقبل عذره وطلب منهابها مجو بان العرف انه قدقتله وكان فيهزيادة سلعة ظاهرة بعرف بهافهزه اليهفا كرم رسله وبعث اليه بالخلع وأمر باصبع جويان فطيف بهافى الممالك مسألت بغداد خابون بنت جويان وكانقد تزوج بهاأ بوسعيدوكانب الكاف الشديدفي نقلأ جسادهما فنقلت فعقدت الهما المأتم ثمأمرت بجمله ماالى مكة االمعظمة ثم الى المدينة المشرفة لدفنافي

التربة الجويائة التي كانجوبان أعدها ادفنه حال حياته فكنت من ذلا الامن الدفن فانهما دفنا بالبقيع (ومنهم جماعة الالاكراد) هم خلائق لا تحصى وأمم لاتحصرولولا أنسف الفتنة بنهم ستحصد فاعهم وينبه ناعهم لفاضواعلى الملاد واستضافوا اليهم الطارف والتلاد ولكهم رموابشتات الرأى وتفرق الكلمة لايزال بينهم سيف مساول ودم مطاول وعقد نظام محاول وطرف بال بالدماءمياول ولهمرأسان كلمنهما جليل ولكلمنهما عددغيرقليل وهما صاحب جولمرك وصاحب عقرشوش والكبيرمنهماالذى تتفق طوائف الاكراد مع اختسلافها عملى تعظيمه والاشارة بأنه فيههم الملك المطاع والقائد المنسع هو صاحب جولرك وهوصاحب علكة متسعة ومدن وقلاع وحصون وله قبائل وعشائروأنصار وهمية تسبونالى عتبة نأبى سفيان نحر بنأمية ن عبدشس معبدمناف كانت قدانتهت الامرة فيهم الحالملك أسدالدين موسى ابن محلى بنموسى بن سكلان وكان رجلاكر بما عظما نهايا وهايا تجله ماوك الممالك الحليلة وتعظمه حكام الازد وصاحب مصرواشارته مقبولة عند الجيع فأذا اقتتلت طائفتان من الأكراد فتقيدم البهما ماللكف كفواو معوا له \* وأماالثاني فهوصاحب عقرشوش ومادكهاالات من أولادالمبارز وكان ميارزالدين كذال رجلاشهاعا كريمايغلب عليه غرائب من الهوش فيدعى أنه ولى من الاولياءية مل الندذرفكانت تنذرله النذور تقريا المد عا تفق عليه لااعتقادافيه فسسر بذلك فاذاأتاه الندرأضاف اليهمن ماله وتصدق بهجيعا وأهله خاالبيت يدعون عراقة الاصلف الامرة وقدم الدودف الحشمة ويقولون انهم عقدت لهم ألوية الامارة وتسلوا أزمة هذه الملادوتسفوا صهوات همذه الصياصى بتآثيرا خلفا وانهم كانوا أهلوفا ولهم فهذا حكايات كثيرة

واخبارمأ تورة وهمأهل تنع ورفاهية ونعمة ظاهرة وبرة فاخرة ودورمن خرفة ورياض مفوقة وخيول مسومة وجوارح معلة وخدم وغلمان وجوار حسان ومعازف وقيان وسماط عدودوخوان وأهدل عشرة واخوان (وأماامراءالاتراك) بالبلادالمعروفة الآنبيلاد الروم وتسمى ايضايسلاد الدروبوهي البدلا دالمنعصرة بين بحرى القرم والخليج القسطنطيني تنتهى في شرقهاالى بحرااةرم وهوالمسمى بيرنيطش ومانيطش وفى الغرب الى الخليج القسطنطيني وينتهى متشامله الى القسطنطينية وتسمى اسطنبول وهواسمها القدديم وهي قاعد ماولة الروم ومنها تقعدرا باتهم وتقوم وتنتهى جنو ماالى ملادان لاون وهي بلاد الارمن محدها أحر الشامي وهدده الملاد ولادمتسعة وهي مفرقة للوك مجتمعة وانماهم لابطلق عليهم الااسم الامارة ولاانتظام لكلمتهم ولااجتماع بالمتهم وأماعظماء الماولة بايران ويوران وماوالاهمامن البدلادالشرقيمة من مجرى الفرات الى وطلع الشمس فاعلم أن ايران عدكة الاكاسرة وهى من الفرات الى نهر جيعون حيث بلخ ومن العرالفارسى وماصاقبه من الحرالهندى الى الحرالسمي بالقازم بحرطيرستان وهي المدكة الصائرة الى ستهولاكو وقددخل فيها بملكة الهماطلة وهي بلادما زندرات ومايلهاالى آخر كيلان وهي تسمى كيلان وحيلان وبلاد الحيل وطبرستان واقعة بينهماأعنى من مازندران وكيلان ومازندران الا تحددة شرقا وكيلان الآخذةغريا وأمانوران فهي ممدكة الخاقانية كانت يدافراسياب ملك الترك وهيمنهر بلخ الى مطلع الشمس على سمت الوسط ف أخد دعنها جنوبا كان بلادالسند مالهندوماأخ ذعنهاشمالا كان الاداخ فعاجوهم طائفة القيعاق وبلادالصقلب والجهاركس والروس والماجار ومأجاورهم

منطوائف الام المختلفة سكان الشمال ويدخل في توران ممالا في كشرة و بلادواس عةوا عمال شاسعة وأم مختلفة لا تسكاد تحصى تشتمل على بلا دغزنة والباميان والغور وماورا النهروه فاالنهرالذي بنساب المدمج يحون نحو بخارى وسمرقند والصغدواللو جندوغرذلك وبلادتر كسستان وأشروسنه وفرغانه وبلاد صاغون وطرار وصرم وبلادا خطانحو بشمالق والمالق الى قراقرم وهي قرية حنكزخان التي أخرجته وعريسته التي أدرجته مماوراء ذلكمن ولادرال سن وصين الصين وكلهذه عمالك جاسلة وأعمال حفيله وملوكهاسلاطنعظام وملوك كرام قدأ كرمهم اللهالا تنبالاسلام وشرقهم بالماع نسنامجد عليه أفضل الصلاة والسلام (وأماعلكة ايران) في كان العهد بماأن تكون لرجل واحدوسلطان فردمطاع وعلى هذامضت الايام (وأما) بقیسة دیار بکرفهدی سدابراهیمشاه این بادنباری بنسوتای (وآما) علکه أذر بيجان وهي قطب مملكة ايران ومقركرسي ماوكهامن بني جنكز خان فهمي يد أولاد حويات وباالقان القام الانسلم انشاه ولااعرف حة تسمولا سياقته بالدعوى (وأماخراسان) فبيدالقان طغيتمروهوصيم النسب غرأنى لم أعرف أسماء آياته (وأمابلاد الروم) فقد أضيف منها الى اير آن قطعة صالحة و بلادنازحة (واما) عملكة بوران فهي منقسمة ثلاثة أقسام كان آخرالعهد بهالى انقضاء الايام الناصرية وبهاسلطانان ملك نوسلطان كافروهوأكر ا غلاثة وهوالمسمع يا تنان الكيرماحي التخت وهوماحب الصين والخطا ووارث تحت حذكر خان قدأسلم ودان دين الاسلام ورقم كلة التوحيد على ذوائب الاعلام وعلى هدذا فقدملا تالامة المحدية الخافقين وعتالمشرق والمغرب وامتـــ قت بين ضفتي البحر المحيط (وأما الملكان المسلمان) فاحدهما

ضاحب السراى وخوارزم والقسرم ودست القصاق وهي المملكة المعسروفة منبت بركة وكان يسمى صاحبها فى قديم الزمان زمان الخلفاء وماقيل صاحب الشريز وأماالثاني نهممافهوصاحب غزنة وبخارى وسعرقند وعامةماوراء النهر وكان حسن الاسلام عادل السرة طاهر الذيل مؤثر اللغرشيالاها لممكرما لمن ردعلمه من العلماء والصلحاء وطوائف الفة هاء والفقراء (وأما) صاحب الهندفه وطغلق شاه وهومن أعظم ماولة الارض شرفاوغر باوجنو باوشمالا وبرا وجراوسه لاووعراوسمته فى بلاده الاسكندر الثانى وماتله انه يستحقأن يسمى بذلك وديسم به لاتساع بلاده وكثرة أعداده وغزر أمدداده وشرف منابت أرضه ووفورمعادنه وماتنيته أرضه ويخرجه بحره ويجيى اليه ويردمن البحار علمه وأهل بلاده أمم لاتحصى وطوائف لاتعد فهذا كما انتهى اليه وسع الذلم وساعد علمه الزمان وأعانت على جعه المقادير من تعددا دماوك الاقطار والاعمراءوفى كل علاالامرته القديم الازلى الذى هوعلى كلشئ قدير وأماأ مراءالبادية من العرب فهمد يار وصروبرقة والمن والجاز والشام والعراق والبعر بنأمم لايقدرفهم على الاستيماب واغمانذ كرجلا كافيم دالة على عظما يم وأكابر أمرا مم المخاطبين من قبل مأول الا لام في مصروالعواق والشام فنقول (أماالمرب) عصرف الوجهين القبلي والمحرى فيماعات كشرة وشعوب وقدائل لكنهم على سعة أموالهم واتساع نطق بأعاتهم ليسواعند السلطان فى الذروة ولا السنام اذكانوا أهل حاغرة لا يخرجون عنجدر الحدران وأنههم أمراء المعرة وهمأ شها فقوم بالتغلق بخلائق العرب في الحلوالترحال يغرون الى القبروان وقابس ويفدون على سلاطن مصر (ومنهم) آلمالك أمراء المدادية وأمسرهم ذوعددجم وشوكة عظيمة يغزو

المبشة وأمم السودان ويأتى بالنهاب والسباياوله أثر محودوفه لممأثور (وأتما عربا عجاز)فهم على قسمين قدم منهم أهل الدربين المصرى والشامى وليس فيهممن هوفى عمرولا نفير ولايعل فذروة ولاغارب وأماأمراؤه السراة فشيوخ لاموخ الدوالمنتفق وعابد الجاز (وأماءر بان الشام) فهم أجل القوم وعن الناس ولاعناية لللولة الاجم ولامبالاة يغرهم ورأس الكل آل فضل وآل مهناوآلعلى وهم منآل فضل الاأنهم ينقسمون الىأصلى أماآل فضل بن ربعة فهم سلسله منطي ويزعم بعض شديوخهم أنهم من ولدعلى بنجعفر ابنعى البرمكي من العباسة منت المهدى ولواقتصروا على عدهم في طائ كان أبدع لشرفهم وأقوم لفضارهم اذلا تعدل العرب يفارس وأماجهاعاتهم فن أشتات العرب على اختلاف الشعوب والقبائل مستخدمون معهم أومنضمون اليهم وأماالقسم الثانى فهم آل الفضل بنعيسى بن مانع بن محد الاشقر بن سليان بنسيف بن فضل بن عيسى بن عبد الكريم بن مصلت بن مهنا بن فضل بن محدبن عبدالرجن بنسيف الله خالدين الوليدرضي اللهعنه ومهذا ينفضل بن مجدين عبدالرجن بن خالدمات عن ثلاثة أولاد سلمن وعيدى ومصلت فسلمن وعيسى أمهماطائية وهي السضاء بنت فضل أجل الامراء الطائيين آل فضل ابنربيعة أمرا طئ الذين سبق ذكرهم وفضل بنربيعة جدآل مهذا المخزوميين الاموآل عيسى أمراءر سعة منطئ وهم شوعيسى بنمهنا بنمانع بنحديثة بن عقبة ين فضل وفضل هدا ينتهى الى فضل بن ربيعه نزل عليه مهنا بن فضل بن محدين عبدالرجن ين خالدين الوليدرضي الله عنه فافلامن نجدمع طائفة من بنى مخزوم فأكرم منواه وأعزه ولم يكن لفضل أمهر رسعة سوى منت اسمها البيضا ويلقبونها الفاطرو كانقدأست ولم يكن اذذاك بالفضل بربيعة

من بقوم مقامه ويشاكله في شأنه وعظم بنته فتوسم المصدة والغيرة وعاوالجانب عهنا بن فضل الخالدى فرقوحه ابنته السضاء وكانله فاالخالدى المذكور زوجة أخرى من بنى عه وله منها ولدا مه مصلت فأعقب من البيضاء بنت الامير فضل الطائى الربعي سلمين وعيسى واليهما انتهت ادارة آل فضل (قال الجدائى) آل فضل بطن من آل ربيعة من طبي وهم بنو فضل بنربيعة وهم عدة بطون أعظمهم شأنا وأرفعهم قدرا آل عيسى وأمسيرهم أعلى ربية عندا لملاك وغيرهم من سائر أمراء العرب ومنازل آل فضل هؤلاء من حص الى قلعة جعبرالى الرحبة آخذ بن على شقى الفرات وأطراف العراق حتى حسدهم قبلة بشرق الى الوشم آخذ بن يسارا الى البصرة قال ولهم مياه كثيرة و سناهل ما مورودة فه مم كاقبل

### ولهامنهل على كل ماء ، وعلى كل دمنة آثار

وآل على منهم واغار الواغوطة دمشق حيث صارت الامرة الى عدى بنمه نا وبق عدى بنمه نا وبق عدى بنمه نا جارالفرات فى تلابد التتار ولهد ايضاعف اكرامهم ويقور لهم الاقطاعات وتسنى العطايا وقد ماروا الآن الهل بيتن يت مهناب عدى وبيت فضل بن عيسى و تقسمت قية بنى عيسى قسمين مع كل أهل بيت منه دا قسم وآل ملحم بنمه نامن بقيدة أمر اعطى الاول و هم أهل السابقة فى امارة عرب الشام وأصحاب الذورة الشامخة فيهم و هم المعنيون بالخياط بسة من الملولة والسلاطين (ومنهم آل الراشد الفضلى) من بنى سيد نا العباس عم النبى صلى الله عليه وسلم وهم أمر اعقبيل الميار والاشعات المجمعة عليهم من المطوائف المتفرقة و ينتهون الى الاميراً حدين الطاهر مجد بن الناصر لدين الله المدان جدهم محبوسا بيغداد وقد أطلق فى واقعة التتار فهرب وصارا لى

عرب العراق فلما تسلطن الملك الظاهر سيرس وفدعليه في رجب ومعسه عشرة من بني مهاوش فركا اسلطات للقائد ومعمالقضاة والدولة فشق القاهرة م أثدت نسبه على يد فاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الاعزم بويع بالخلافة فأول من بايعه السلطان عم قاضي القضاة تاج الدين عم الكمار على مراتهم ونقش اسمه على السكة وخطبله ولقب بلقب أخيه وفرح الناس وركب يوم الجعة وعليه السواد الى جامع القلعة وصعد المنبر وخطب خطبة ذكرفيها شرف بنى العداس ودعافيه اللسلطان وللمسلمن تم صلى بالناس تم رسم بعل خلعة خلفة السلطان وكابة تقليدله تمنصب خيمة بظاهر القاهرة وركسالمستنصر بالله والسلطان وم الا تنسبن واسع شعبان الحالجية وحضرا اقضاة والامسراء والوزير فأليس الخليفة السلطان الخلعة بيده وطوقه ونص منبرا فصعدعليه ففرالدين والقيان فقرأ التقليد غركب السلطان بالخلعة ودخسل من باب النصروذ بنت القاهرة وجل الصاحب التقليد على رأسه راكما والامراءمشاة ورتب السلطان للخامة أتابكا واستادارا وشراسا وخزندارا وحاجبا وكاسا وعساله خزانة وجالة عماليك ومائة فرسو ثلاثين بغسلا وعشرة قطارات جال الى أمثال ذلك من الذي يجب ويلزم ولم يل الخلافة أحديد ابن أخيه الاهذا والمقتني فيوأماصاحب حلب الامرشمس الديرأ قوش فاندأ فام بحلب خليفة ولقب الحاكم بأمرالته وخطاله وغش اسمه على الدراهم ثمان المستنصرهذا عزم على التوجه الى المراق فرج معدالسلطان يشيعه الى أن دخاوادم تقتم جهزالساطان الخليفة وأولادصاحب الموصل وعزم عايه وعليهم من الذهب يألف ألعدينار وستة وستين أف درهم فسارا خليفة ومعمه ولا الشرق وساحب الوصاحب سنعار والحزيرة فاجتمع به الخليفة الحلي الحاكم

ودان له و دخل تحت طاعته م سارفة تم الحديثة ثم هيت فبها وعسكر من التزار فتصافواله فقتل من المسلمن جماعة وعدم الخليفة المستنصر فقيل تتل وقيل سلم وهرب فأذعرته الملاد وتولى بعده يستة الحاكم الذى كان يو يع بحلب وهو الحاكم أمرالله أبوالعساس أحدين أبيءلي الحسن القدى بزعلى بن أبي بكر ان الخليفة المسترشد مالله والمستظهر بالله كان اختفى وقت أخذ بغدادو نجائم خرجمنهاوفي صحبته جاءة فقصدحسن بنفلاح أمربي خفاجة فأقام عنده مدة ثم يوصل مع العرب الى دمشق وأ عام عند دالامرعيسي بن مهذا المخزوجي الخالدى الذى سنقذ كرسته أمهربني مخزوم وطئ ورئدس الا أحلاف من عرب الشام وكانت افامته عنده مدةطويلة وزقرجه بأخته زيددة وأعقب منها أولادا أبقاهم مادية الشام مع أخوالهم وهم الات فأمرا الحياروق اكانمهنا كاتسالملك الظاهر سيرس فيه فطايه فقدم الى القاهرة وه مده ولده وجاعة فاكرمه الملك الظاهروبا يعوه بالخلافة وامتدت أباسه يعزوشرف عظيم وحرمة وأمر مطاع والمديف علماريد في وأما العرب الذين بالخفار وهي منازل الرمل فلايؤ بهالهم ولايعمابهم وأمايقية عرب الشام فهم نحوز بدالمر جوزيد حوران وخالد حصوالم ارقة وغزية اذا أطاعوا وزيدالا حلاف وهؤلاء جلة عرب الشام وأماعر بالعراق وهم عبادة وخفاجة ومن عبادة خو عزوهم جاءة وأماعرب المحرين فهم قوم يصاون الحباب السلطان وصول التجار يجابون جياد الخيه لوكرام المهارى واللؤلؤ وأمتعة من أمتعة العراق والهندوير جعون بأنواع الخيام والانعام والقاش والسكر وغبرذلذ ويكتب الهمالسامحة فمردون ويصدرون وبلادهم بلادزرع وشرعوبر وبحرواهم متاجر مربحة وواصلهم الى الهندلا ينقطع وبلادهم مابين العراق والجازولهم

قصور سبنيه واكام عليه و ديف خيره تسع الى مالهم من النع والماشية والحاشية فسحان من ذراً و براً وأمات وأحيا وله الاعمر في الاخرة والأولى في وقد كان تلنيص هذا الكتاب المختصر من أخبارا للفاء الكرام عليهم رجة الملا العلام في أواخر سنة ستوستين وسمائة وكفي بالله وليا ونصيرا والحد ته رب العالمين

| وهرست كتاب محتصر أخبارا لخلفا العباسيين |      |
|-----------------------------------------|------|
| عيفة                                    |      |
| أولهمأبوالعباس السفاح                   | ٣    |
| خلافةأبىجعفرالمصور                      | 11   |
| خروج الراوندية                          | 12   |
| خلافة المهدى محدبن أبي جعفر             | 77   |
| خلاقة موسى الهادى بن المهدى             | 37   |
| خلافة الرشيدهرون                        | 77   |
| وفاة الامام موسى الكاطم رسى الله عنه    | 47   |
| ايقاع الرشيد بالبرامكة                  | ۳.   |
| خلامه الامي محد بن الرشيد               | 70   |
| خلامةالمأمون عبدالله بنالرشيد           | 4.4  |
| خلافةأخيه المعتصم                       | ٥٨   |
| حلافة الواثق                            | ٦.   |
| خلافةالمتوكل                            | 71   |
| خلافة المنتصر مجمد بن المتوكل           | 77   |
| خلافة المستعين أحدين محمد بن المعتصم    | ٦٨   |
| خلافة المهدى محدن الواثق                | , Y• |
| خلافة المعتمدأ حدب المتوكل              | ٧٠   |
| خلاالمعتضدأ جدبن الموفق فالمتوكل        | ٧٣ ٔ |
| خلافة المكتفى أبي محمد على بن المعتضد   | ٧٤   |
| خلافة المقتدر جعفر بن المعتضد           | ٧٤   |
| خلافةالقاهر مجمد بنا المعتضد            | γ.,  |

خلاقه الرامني أحدث المقتدر خلافة للتق إبراهم بنالمقتدر AS خلافة المستكفى عبدالله نالمتق ۸۲ خلافة المطيع الفضل ينااقتدر ٨٣ خلافة الطائع عدالكريم بنالفضل بالمقتدر A£ خلافة القادرأ جدن اسعق ن المقتدر Ao خلافة القامع عبدالله ين القادر 77 قدوم السيدي جدسيدى أحدار فاعى الى انبصرة AV خلافةالمقتدى عداللهن محدن القائم 78 خلافةالستظهرأ حدث المقتدى 94 خلافة المسترشدأى منصورا لفضل بن المستظهر 9 1 خلافةالراشدن المسترشد 41 خلافة المقتق محدن المستظهر 90 خلافة المستنعد بوسف 97 ظهوريدالني صلى الله عليه وسلممن القيرالشريف لسيدى أح 97 الرفاعي وتقسله لها خلافة المستضىء أبي محدا لحسن بن المستند 1.4 ١٠٨ خلافة الناصر سالمستضيء خلافة الظاهر محدث الناصر 177 خلافةالمستنصرين الظاهر 175 خلافة المعتصم عمدالله بن المستنصر 177 اشارة لطيفة أما يوت الملائو الامارات من الاسلام الاتناخ 179 هِ عَت الفهرست في